

# كتاب

طَبْقِ إِلْكُ شِنْكُ بِالْمُرْجِينِ

تأليف

الشيخ أبي العبّاس أحمّه بن سعيد الدرجب ينتي رحمهُ الله المذي والى 670 ه

الجزوالشاني

حقّقَه وقامُ بطبُّنِه إبراهسيم طَلَائُ





# ذكر طبقات المشائخ جيلا بعد جيل وسيرهم ومشاقبهم رحمهم الله الطبقــة الأولى

قد قدمنا في الجزء الاول ان الطبقـــة الاولى هــم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فضيلتهــم أشهر ، ومزاياهم واسماهم أظهـر مـن أن تحتاج الى تسميتهم ، فاقول الآن : ان الصحابة رضوان الله عليهـم تحصل من سيرهم واخبارهم في الدواوين ، ومن آثارهـم محفوظا في صدور الراوين ، ما أغنى عن تكلف تصنيف وانتحال تأليف ، وحسبهم ان قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يشقى من رآني » ، وقوله عليه الصلالة والسلام : « افضل امتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، وأحاديث كثيرة من فضائلهم ، فاذا ثبــت هذا فقد امتلات بذكر فضائلهم الصحائف ، ومنهم من لم ينل فقد امتلات بذكر فضائلهم الصحائف ، وهمم من لم ينل معدودون عندنا في جملة أخيار الاسلاف ، فلندكر منهـم من امكن ذكره ، ووجب علينا وان عاب الغير شكره ،

# عبدالله بن وهب الراسيي

فمنهم عبد الله بن وهب الراسيبي الازدى العماني

رحمه الله ، لما كان من أمر الحكمين ما كان ، و نجاة مـــن نجى من تلك المحن والافتتان ، وانحياز من انحاز مـــــن الفريقين ، وتبين الاعتدال والعدل ، عن كلا الطريقين ، ارادوا تولية رجل منهم يعتمدون عليه في أمورهم، ويطبق على طاعته رأى بجمهورهم ، فعزموا على تولية عبد الله بن وهب ، فتكره ذلك وأباه ، فلم يريدوا غيره ولم يرضوا سواه ، فلما رأى ذلك منهم قال : يا قوم استبيتوا الرأي \_ أي دعوه يغيب ، و تأتى عليه ليلة ، فندبر عواقبه ، وكان يقول نعوذ بالله من الرأى الدبرى . فبايعوه وكان ذا رأي وحزم ، ودين وعلم . وقع به الائثلاف وارتفع في ايامه الاختلاف ، فلم يزل يقول بالحق ، ويحكم بالعدل ، ويلطف بالرعية ويقسم بالسوية ، حتى قبض رحمة الله عليه .

# حرقوص بن زهير السعدى

ومنهم حرقوص بن زهر السعدى . كان حرقوص من أهل النسك والعبادة والتقشف والزهادة ، وكان ذا نجدة وبأس وشدة ، وكان أحد أمراء الاجناد في أيام عمر رضي الله عنه ، وهو الذي فتح الاهواز في أيام عمر ، وكان له هناك آراء سديدة وآثار حميدة ، وشكره عمر رحمه الله واستحسن ما كان منه حينئذ فانه صبر وصابس ، حتى أظفره الله تعالى ، واطلب ذلك في اخبار فتوح العراق تجده ، وكان حرقوص ممن شهد صفين ، وابي تحكــــم الحكمين، وكان في اصحابه حتى قتل رحمه الله. وحرقوص الاحاديث المنتحلسة هذا هو الذي ينتحل (١) احاديث لا يبعد ان تكون مصنوعة فيه . والرد عليها فان فيها ما يدل على سقمها لتناقض مثبوتها ، ولكن أكثرها منتحل، ورواها على طرق ، فمنها ما نسب اليه انــه قال

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ لعل الصواب هو الدي ينتحل عيرنا فيه احاديث .

لرسول الله صنى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم خيبسر ( ما عدلت منذ اليوم ) فغضب رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقال عمى : ألا اقتله يا رسول الله ؟ فقال انه يكون لهذا أو لاصحابه نبأ ، ومنها ما نسب اليه انه لما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ويحك فمن يعدل ان لم اعدل؟ . ثم قال لاصحابه واحدا بعد واحد : أيكم يقتله ؟ فقال له الاول وجدته راكما وقال الثاني وجدتــه ساجدا ، وقال الثالث لم أجده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل هذا ما اختلف في الله اثنان، ومنها انه قال وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ورد عليسه بين أربعة من المؤلفة قلوبهم ، فزعموا انه قال : لقد رأيت قسمة لا أريد بها وجه الله ، فغضب رسول الله صلى اللــه عليه وسلم حتى تورد خداه ، ثم قال : أمنني الله على أهل الارض ولا تأمنني ؟!! فقام عليه عمر رحمه الله ، فقال : ألا اقتله يا رسول الله ؟ فقال سيكون من ضئضيء (١) هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الديس ـ الى قوله ـ و تتمارى في الفوق ، ففي هذه الاخبار دلائل على سقمها منأوجه كثيرة ، أحدها انه لوصح عنه انه غير عدل اذ قال ما عدلت منذ اليوم ما آمن ولا اقام على دينه ولا صلى الى قبلته ، الثاني لو صح عنه صلى الله عليـــه وسلم انه خاض بالطمن في النبوءة لما اهمله ، ولكان هو المبتدر الى قتله ولم يكله الى غيره ، الثالث انه لو صح ذلك عنه عمر رضى الله عنه وانه من المأمورين بقتله . واعلمه انه مارق من الدين فكيف يستمين به على الجهاد ، و هو اعظم

<sup>(</sup>١) ضنفىء الشيء أصله ، ومعدته ، وتسله الكثير .

اركان الدين ، فيجمله أميرا على جنوده المؤمنين ، وظهرا على قتال الكافرين ، الرابع انه لو صح عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك وانهم مأمورون بقتله لم يتراخوا في قتله ، بل يجعلونه أوكد فرائضهم ، فكيف تسامعوا حتى خرج ثم لم يكترثوا به ، الخامس انه صلى الله عليه وسلم منزه عن ان ينتسب الى كالمه الغلسو والمجازفة ، حتى يقول لو قتل هذا ما اختلف في الله اثنان فيلزم على هذا أن تكون حياة حرقوص سببا لكفر اليهمود والنصاري ، والصابين والمجوس، وعبدة الاوثان، والمطلة والزنادقة وغيرهم، وهذا من المحال الذي ينكره المسرويا باه المقل ويقوى الدليل على بطلانه ، اذ لو شاء ربك لآسين من في الارض كلهم جميعا ، وحرقوص حيا ولو شاء لضلوا جميما قبل وجود حرقوص وبعد موته ، لكنهم « لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » فقد اتفقـــوا واختلفوا ، وبينهم من هو خبر من حرقوص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما اتفقوا واختلفوا وفيهم شر منه وهو أبو جهل ، لعنه الله ، فهذا يبعد أن يكون من كـــلام من لا ينطق عن الهوى ، السادس انه قد شهد من ضنضه من حرق القرآن قلبه ، وصدع كبده فضلا عن مجاوزة المنجرة وشوهد من مخاليتهم من لا يصل لسانه قضلا عن الحنجرة ، أعنى في العمل به والامثتال لاوامره ، والانتهاء عــــن مناهيه ، السابع ، ذكر المروق ، فرأيك أعلم بالمارق . وباللص السارق ، وقد حقق كثير منهم ممن عامل بالانصاف ان القوم انما قاتلوا هروبا من اتباع الهوى واطراحــــا لسنهرة الحياة الدنيا ورغبة فيما يرجونه عند اللسه في الدار الآخرة ، وفيها أدلة كثيرة غير ما ذكرناه ، فعرقوص مبرأ مما قالوه ، ومما اليه نسبوا .

#### « الطبقة الثانية » 50 ـــ 100 هـ

### جابر بن زید الازدی

منهم جابر بن زيد الازدى رحمه الله ، يحر الملسوم المجاج (١) ، وسراج التقوى ، ناهيك به من سراج ، أصل المذهب وأتثه الذى قام عليه نظامه ، ومنار الدين ومسسن انتصبت به أعلامه ، صاحب ابن عباس رضي الله عنه ، وكان امهر من صحبه ، وقرأ عليه ، والمقدم ممن يشار في الفتي اليه ، ذكر ابو طالب المكي في كتاب قوت القلوب ، قال ابن عباس رحمه الله : اسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه ، وعن اياس بن معاوية قال : لقد رأيت البصرة وما بها مفت غير جابر بن زيد وعن الحصى بن حيال انه قال : لما مات جابر بن زيد بلمغ موته انس بن مالك فقال : مات اعلم من على ظهر الارض أو قال مات خبر أهل الارض ، وعن ابن عباس أيضا انه قال : جابر بن زيد اعلم الناس،وعنه انه كان يقول عجبا لاهل المراق كيف يحتاجون الينا وعندهم جابر بن زيد ، لو قصدوا نعوه لوسعهم علمه ، وله آثار كثيرة مذكورة ، وكرامات ، ومقامات في العلم تعلـو المقامات سيأتي ما امكن . إن شاء الله .

 <sup>(</sup>١) البحر او النهر العجاج بالمبالغة الذي تسمع له عجيجا أي دويا عظيما .

چاپر بن زید یدعو الناس للاعتبسار

فمن ذلك ما ذكر ابو سفيان (1) قال: أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ، ورعد ، ففزعدوا الى المساجد ، قال فخرج ابو الشعتاء الى بعض المساجد فجلس فيه يذكر الله ، والناس في تضرع وضجة ، قال فلما انجلت تلك الريح وتلك الظلمة آخذ الناس ينصرفون الى اسواقهم ومنازلهم ، قال فدعا قوما كانوا قريبا منه فقال لهم ما كنتم تظنون هذا الامر ؟ قالوا خفنا ان تكون القيامة قد قامت قال انما خفتم طي الدنيا والافضاء الى الآخرة ، قالوا نعم قال لقد خفتم امرا عظيما فعق عليكم ان تخافوه ، شم قال اين تذهبون الآن ؟ قالوا الى منازلنا قال لقد خفتم امرا عظيما فنزعتم الى الدعاء ، ولو جاء ما خفتم لم يفن عنكم ما كنتم فيه شيئا ، فالآن اذ رد الله عليكم دنياكم فاعملوا لم يغن عنكم حين قبول العمل واما ما كنتم فيه فلو كان الامر ما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من الله شيئا .

وذكر أبو سفيان: ان جابر بن زيد دخل المسجد الحرام فاذا برجل من الحجاج يصلى على ظهر الكعبة ، قال ، فقسال جأبر بن زيد من المصلى ؟ لا قبلة له ، قال ، وكان ابسسن عباس فى ناحية المسجد ، فسمع قوله أو اخبر به ، فقال ان كان جابر فى شىء من البلد فهذا القول منه، قال ، فنظر فاذا هو جابر بن زيد .

> جابر بن ذید بسال عالشــة ویستفیتها

وقال ابو سفیان ان جابر بن زید وابا بلال دخلا علی عائشة رضی الله عنها ، فعاتباها علی ما كان منها یوم الجمل قال فاستغفرت الله تعالی ، وتابت مما كانت قد دخلت فیه ، وقال ابو سفیان دخل جابر بن زید علی عائشة رضی الله عنها فاقبل یسالها مسائل لم یسالها آحد عنها حتی سألها عن

جماع النبيء صلى الله عليه وسلم ، كيف كان يفعل ، وان جبينه يتصبب عرقا ، وهي تقول سل يا بني ، ثـم قالت له ممن انت؟قال من أهل المشرق من عمان ، قال ابو سفيان فذكرت شيئا له لم احفظه الا انى اظنها قالت: النبيء صلى الله عليه وسلم ، قال : ليكثرن وراد حوضي من أهل عمان. أو شيه هذا ،

ان يموت

ولما حضرت جابر بن زيد الوفاة اتساه ثابـت البناني الحين العمري فبل وقال يا ابا الشعتاء ، هل تشتهي شيئًا ؟ قال اني لا اشتهي الا ان ألقى الحسن قبل ان أموت ، قال فخرج ثابت البناني فدخل على الحسن فأعلمه بقول جابر بن زيد قـــال وكان الحسن اذ ذاك مستخفيا ، فقال : كيف لي بذلك ؟ قال ارك بغلتي على السرج وأنا اردف خلفك ، وأعطيك طيلساني وارجو ان لا يعرض لنا . قال ففعل ، ودخـــل عــلي أبي الشعتاء وهــو مضطجع فانكب عليه الحسن وهــو يقول: يا ابا الشمتاء قل لا اله الا الله فرفع جابر عينيه ، فقال : أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار ، فقال له المسين يا ابا الشمتاء ، قل لا اله الا الله ، قال : فقال أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار ، ثم قال يا ابا سعيد « يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت مسن قبل أو كسبت في ايمانها خيرا » قال فقال الحسن هــــذا والله الفقيه العالم ، ثم قال يا ابا سعيد حدثني بحديث ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المؤمن اذا حضرته الوفاة . قال : قال رسول الله صنى الله عليـــه وسلم « أن المؤمن أذا حضرته الوفاة وجد على كيده بردا » فقال جابر الله اكبر ، والله اني لأجد بردا على كبدى .

يجس لكسى لا بذهب الى الحيج

قال وكان جابر بن زيد يحج كل سنة ، فلما كان ذات سنة بعث آليه والى البصرة ان لا يبرح العام فان الناس اليه محتاجون ، فقال لا افعل : فحبسه ، فلما كان غرة ذى الحجة ماء الناس ، فقالوا اصلحك الله قد هل هلال ذى الحجة ، فأرسل اليه واخرجه من السجن ، قال فأتى الى داره ولسه ناقة قد اعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل ، ويقول : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، شم قال : يا آمنة (ت) عندك شيء ؟ قالت نعم ، قال فاجعليه في جرابى، يا آمنة (ت) عندك شيء ؟ قالت نعم ، قال فاجعليه في جرابى، ويمى هذا ، قال فخرج من ليلته ، قال فانتهى الى عرفات يومى هذا ، قال فضر بت بجرانها الارض ، وتجلجلت فقال الناس ؛ ذكها ذكها يا ابا الشعتاء ، فقال حقيق لناقة رأت هلال ذى الحجة بالبصرة ان تفعل هذا ، ثم سلمها الله، قال وكان قد سافر عليها اربعا وعشرين سفرة ، فى حجة قال وكان قد سافر عليها اربعا وعشرين سفرة ، فى حجة

وقد بلغنا عن جابر بن زيد ان امرأة كانت له جارية قتالت له باريت قتالت له يا ابا الشمتاء ان فلانا يخطب الي جاريتي فما ترى ؟ قال : لا تزوجيه ، فانطلقت فعاد اليها الرجل فعادت الى جابر ، وقال لا تزوجيه فانطلقت فعاد اليها الرجل فقال ان لم تزوجيها وقعتها حراما ، فاتت جابرا ، فاعلمته بالذي كان من قول الرجل ، فقال زوجيها الآن فهذا خوف المنت .

جابسس يحاجسج الستعلين لفعاء من خالفهم

وقال : حدث ضمام ان جابر بن زيد كان يلقى الخوارب

<sup>(1)</sup> في نسخ تذكر باسم : أمينة

فيقسول: السمس قسد احسسل النسسه دمسساء أهسل المرب بدين بعد تحريمها بدين؟ قال فيقولون بلى . قال: ويقولوا وحرم ولايتهم بدين بعد الامر بها بدين؟ قال فيسكتون فيقولون بلى . فهل احل ما عدا هذا بدين؟ قال فيسكتون ولا يجيبونه بشيء - قلت وهؤلاء اصحاب نافع بن الازرق ومن قال بقولهم ، في استحلال اموال المسلمين بدين .

وقال: تكلمت نساء من المسلمين بعد جابر في المال الذى حم علا الجبرة تجمعه الجبابرة فقلن انه حرام ، قال ثم افشينه حتى لقين رجلا يقال له ابو الوزير ، فأجابهن الى ذلك ، فقال صدقتن قال وهممن ان يرفعن ذلك الى ضمام وابى عبيدة ، قال فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الاشعث فكلمنه فى ذلك فقال لهن أبو حمرة ومن وافقكن على ما تقلن ؟ ، قلمن أبو الوزير، فقال أبو حمزة أو قد بلغمن ضعف أبى الوزير ما أرى ؟ قال ، ثم نهاهن واعظم ذاك عليهن ، فقال أما اذ زعمتن ذلك فانكن تتقدمن على جابر بن زيد وأبى بلال واصحابه ، فانهم ماتوا وهم يأخذون اعطيتهم ، قال وبلم

قال ولما مات جابر بن زيد أتى قتادة وهو أذ ذاك قد ممي وقال ادنونى من قبره قال فادنوه حتى وضع يده على قبره ثم قال اليوم مات هالم المرب، وقال: لتي جابر امرأة من أهل الدعوة فوقف ساعة يكلمها وتكلمه قال فلما أرادا أن يفترقا قال لها أنى أحبك ثم افترقا فانطلق غير بعيد، فقكر في قوله لها أنى أحبك، فأنصرف اليها وقال في الله قال فتالت له وما تظن أنى حملت ذلك على غير الحب في الله؟ أي والله في الله .

لا تكافيي، الاساءة بيثلهــا

وقال خرجت آمنة زوج جابر الى مكة ذات سنة ، فاقام جابر تلك السنة قال فلما رجعت سألها عن كريها  $(\mathbf{I})$  فذكرت منه سوء الصعبة ، ولم تثن عليه بغير ، قال فغرج اليسه جابر فادخله الدار فأمر باشتراء لابله علفا ، وعولج لسماما فلما تغدى خرج به الى السوق ، فاشترى له ثوبين فكساهما آياه ، ودفع اليه ما كان مع آمنة من قربة واداة وغير ذلك من آلات السفر، قال فقالت له آمنة اخبرتك بسوء الصعبة ، ففعلت معه ما أرى قال أفنكافيه بمثل فعله فنكون مئله ؟ لا بل نكافيه بسوء خيرا ، وبالاساءة احسانا .

داي جابر في الهوم :لماجز عن المسوم

وقال أبو سفيان كانت جدة أبى يقال لها أم الرحيل . والرحيل أبى وبه يسمى ، واسم جدى العنبر وكانت أم الرحيل قد كبرت حتى لم تعلق الصيام، قال فاتى بها ابناها الرحيل والعنبر الى جابر ، فقالا يا ابا الشعتاء ، ان أم الرحيل قد كبرت فلا تعليق الصيام ، قال : وانها لميسة بعد ، قالا نعم ، قال : فصحوما عنها قال فتنافسا فى ذلك قال وكان الرحيل أكبر من العنبر ، فصام عنها الرحيل ، فلما كان فى المام الثانى أتياه فأعلماه أيضا بحالها ، فقال ما كنت امرتكم به فى العام الاول قال امرتنا ان نصوم عنها ، قال فاطعما عنها فاطعم عنها المنبر .

وقال جاء أبو الحرالي إلى عبيدة ذات سنة قال يا أبا عبيدة القم للناس بعد الموسم خمسة أيام فامتنع وقال لابي الحسر عليك بضمام بن السائب قائه يفعل، قال أو عنده من العلوم ما يكتفى الناس به ؟ قال نعم ، واكثر من ذلك ، قال فاتاه فاقام للناس فاجتمع اليه من حضر الموسم ، فجعلوا يسالونه

<sup>(</sup>I) الكرى بشسه الياء المكارى

عن اشياء كثيرة من مسائل دينهم ، قال فكان جوابه ان يقول سالت جابرا ، أو سئل جابر أو سمع جابرا ، أو قال جابر ، قال ابو سفيان و كان ضمام قد حفظ عن جابر ما لم يحفظه عنه ابو عبيدة ولا ابو نوح ولا احد من تلاميذه وقال بعثت هندة بنت المهلب الى جابر جزورا في رمضان فنحرها و عالج جابر للناس طعاما ، فلما غابت الشمس أتانا بالجفان في المجلس فوضعت للناس و كان مؤذنه يقال له أبو هارون و كان فاضلا ، وقال له يا أبا هارون أرى ان تهبط فتأكل معهم ولا تمجلهم الاقامة ، حتى يتفرغوا من طعامهم .

وقال: اطلع ابو الشمتاء يوما فاذا برجل من الاكارين يبكى ، ويصيح ، فقال مالك ويعك ؟ فقال ان فتيان دربكم هذا نزعوا منى قنوي نخل جئت بهما الى صاحب الارض ، فأخاف ان لا يصدقنى ، قال فبعث جابر الى رجل من اصحابه له نخل ، فأخذ قنوين فدفعهما اليه .

جابر يتهرب مسئ القفساء ووفد جابر بن زيد فيما كان يفد فيه الى يزيد بن ابى مسلم كاتب المجاج ، وكان به خاصا ، قال فادخله ابر مسلم على المجاج فكان فيما كان يسائله ان قال له : أتقرأ ؟ قال نمم ، قال أتفرض ؟ قال نمم ، فعجب الحجاج ، ثم قال ما ينبغي لنا ان نؤثر بك احدا بل نجملك قاضيا برين المسلمين ، قال فقال جابر انى اضعف من ذلك ، قال وما مهنغ ضعفك ؟ قال يقع بين المرأة وخادمها شر فلا احسسن ان اصلح بينهما ، قال ان هذا لهو الضعف ، ثم قال فهل لك من حاجة؟ قال نمم وما هى؟ قال تعطيني عطائى و ترفع عنى المكروه ، فقال المجاج هذا امر لا يستقيم ان اعطيك من بيت مال المسلمين، ولا نستعملك لهم، فقال له يزيد بن

ابى مسلم اصلحك الله أن هاهنا خصلة تخف على الشيسخ وفيها عون للمسلمين ، قال وما هي ؟ قال تجعله في اعوان صاحب ديوان البصرة ، قال وذلك، قال فلما خرج من عنده قال له جابر : يا هذا ما صنعت شيئا أترانى أن أكرن عونا لصاحب الديوان ؟ قال له يزيد أكتب إلى صاحب الديوان أن لا يكلفك مؤونة ، ويعطيك عطاءك كاملا ، قيل وكان عطاؤه سبعمائة أو ستمائة درهم قيل وكان في ديسوان الماملة .

رأي چاپر في القدر

وقال وقع في نفس المجاج شيء من أمر القدر ، فدعا كاتبه يزيد بن ابي مسلم قال ويعك يا يزيد وقسع في نفس شيء من القدر ، فهل عندك من فرج ؟ قال سأكتب لك الى رجل بالبصرة عنده من ذلك علم ، قال فكتب الى جابر بن زيد ، اما بعد ، فان الامير وقع في نفسه شيء من أمر القدر فاكتب اليه بما تفرج به عنه ، قال قسل للامير يكثر ترديد خطبته فان فيها بيانا لما سأل عنه ، قال فاعلمه بذلك يزيد ، قال فردها مرارا كل ذلك لا ينتبه منها بشيء حتى اذا كان بعد ذلك انتبه ، فقال من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، فقال يا يزيد ويحك ما اعلم صاحبك !

مها يؤلر من چاير

وقال خرج جابر بن زيد وهو يريد الجمعة فلما أتى المسجد تلقاه الناس متفرقين ، قال فشق ذلك عليه مشقة مظيمة شديدة وقال اللهم لك علي ان لا اعدد ، وقال التأذن عمارة بن حيان على جابر بن زيد فقال له ارجع ، قلما ذهب قال ردوه فردوه فقال اراك وجدت في نفسك اما انه ازكى لك اذ رجمت ، وقال دخل المنبر على جابر في

ليلة صافية مظلمة وآمنة قاعدة الى جانبه فى الدار ، وقال فاخنت عليها صلاتها فحدثها جابر ، وقال : ان الله جمل الليل لباسا ، قال : يقول ان الخمار والمقنمة بالليل يجزيان عن رداء .

وقال قال جابر بن زيد ليس للمالم ان يقول للجاهل ان يقول الجاهل ان يقول المالم مثل علمى والا قطعت عدرك وليس للجاهل ان يقول للعالم اجهل مثل جهلى والا قطعت عدرك ، فاذا قال المالم ذلك للجاهل قطع الله عدر العالم واذا قال الجاهل ذلك للعالم قطع عدر الجاهل .

وقال مر رجلان من أهل الدعوة على ابى الشعتاء وهو قاعد في سقيفة باب داره ولم يرياه وهما يتناكران رجلا فقالا عليه لمنة الله ، فقال أبو الشعتاء لمن الله من لمنتما ، قال فانصرفا حين سمما كلامه ، فقالا ما رأيناك ولا علمنا بمكانك ثم قالا : يا ابا الشعتاء اتلمن رجلا ولم يثبست عندك أمره؟ قال وأي شيء اثبت منكما وقد اجمعتما على لمنه ؟ وعن الربيع بن حبيب عن شيخ من أهل البصرة ، انه قال دخل جابر على عائشة لقد سألني عن مسائل ثم انصرف فقالت عائشة لقد سألني عن مسائل لم يسالني عنها مخلوق قط ، تعنى جابرا ، وعن الربيع بن مبيب عن بعضهم قال اتيت جابر بن زيد في بعض الفيع مما يبتلي به الناس فما أعلم اني كلمت فقيها ولا عالما ولا أميرا قط أعلم منه ، ولا أعقل منه .

وعن الحصين عن جابر بن زيد أنه قال : سألت ربى عن جبر سن مل الله ثلاث فاعطانيهن سألت زوجة مؤمنة ، وراحلة صالحة ورزقا اللان فعلما لسه حلالا كفافا يوما بيوم، وقال لاصحابه ليس منكم رجل أغنى منى ، ليس عندى درهم ولا علي دين ، وعن قتادة ان الحجاج أرسل الى جابر بن زيد يسأله عن الخنثى كيف يدورث؟ فقال تحبسوننى وتستفتوننى! ثم قال يورث من قبل مباله قلت وعلى ذلك العمل .

#### عبد الله بن أباض

ومنهم عبد الله بن أباض المرى التميمي رحمه الله: كان عبد الله بن أباض امام أهل الطريق وجامع الكلمة لما وقع التفريق ، فهر الممدة في الاعتقادات ، والمبسين لطسرق الاستدلالات والاعتمادات ، والمؤسس لابنية هي مستندات الاسلاف ، والمهدم لما اعتمده أهل الخلاف ، وكان رأس العقد، ورئيس من بالبصرة وغيرها من الامصار وكان رأس العقد، ورئيس من بالبصرة وغيرها من الامصار اللحاق فاشتراه من غير انكسار ، وقنع بالخول من غير الكسار ، وقنع بالخول من غير الكسار ، وقنع بالخول من في قصور ولا اقصار ، وقسلي ما اعتقده ابسن الازرق في المحمدية (٢) ، وعدل عن طريقي البيهسية ، والنجدية ، وسلك معجة المدل ، وكان قدوة لاهل المفضل ، فاليسه البيم الولد الي السبة اليوم في العقائد ، معدولا بها عن اسم الولد الي اسم الوالد ، وذلك في المقاد ، وذلك في المقاد ، وذلك في المقاد ، وأثار حميدة مخلدة في بطون الاوراق .

## أبسو بلال وعسروة

أبو بلال ومسروة الشاريان

ومنهم ابو بلال مرداس وعروة ابنا أدية رحمهما اللمه بلغا في الورع والديانة ، والعلم والصيانة الامد الاقصى

 <sup>(3)</sup> يعنى امة محمد عليه السلام من تحطة دمائهم واموالهم مما يراه غلاة الحوارج ،
 كالفرق التي ذكوها بعد .

ولكل منهما فضائل لا تعصى ، يعجز عن وصفها كل قائسل فلا تكاد تعصى ، ولكل منهما أيام الخروج ، وايام القعود كل موطن مرضى، وكل مقام محمود، من أمر بالطاعة ونهي عن المعارم لا تأخذه لومة لائم ، واما التشمير والتصميم في الدين ، والانفة عن طريق المهادنين ، فذلك عليهما وقف ، لا وهن ولا ضعف يدركهما (2) .

أبنو بسلال يحلر غيلان الضبي

ثبت عندنا من طريق صحيح ان ابا بلال رحمه الله كان في المسجد الجامع فسمع زيادا يقول على المنبر . واللب لآخذن المحسن منكم بالمسىء والحاضر بالغائب والصحيح بالسقيم ، فقام رحمه الله اليه فقال : قد سممنا ما قلت أيها الانسان وما هكذا ذكر الله عن نبيته ابراهيم عليه السلام ، اذ يقول (وابراهيم الذي وفي أن لا تزر وازرة وزر آخری ، وأن ليس للانسان الا ما سمى ، وأن سعسيه سوف يرى ، ثم يجزيه الجزاء الاوفى) وانك تزعم أنك تأخذ المطيع بالماصي، قيل وفي عقب ذلك اليوم كان خروجه رحمة الله عليه ، وروى ان غيلان بن خوشت الضبي سمر ذات ليلة عند ابن زياد وسعه جماعة فذكر أسر أبى بـلال وأصحابه فأحنى عليهم غيلان ثم انصرف بعد الليل الى منزله فلقيه ابو بلال فقال له يا غيلان ، قد بلفني ما كان منك الليلة عند الفاسق من ذكر هؤلاء القوم الذين يشرون انفسهم ، ابتاعوا آخرتهم بدنياهم ، ما يؤمنك ان يلقاك رجل أحرص والله على الموت منك على الحياة فينفذ حصنك برمعه ، فقال غيلان أن يبلغك أنى ذكرتهم بعد الليلة .

كعسروة

وعن غير واحد من اصحاب التواريخ أن أول سيف سل أول سبف سسن للمحكمة سيف عروة بن أدية وذلك ان الاشعث بن قيس (2) راجع بعض اخبارهما في كاهل المبدر ، من 190 ج الثالث تحقيق أحصد محمد

لما جاء بصحيفة دعوة أهل الشام في صفين الى الحكمين جعل الاشعث يطوف بها في منازل أهل عسكر العراق من منزل الى منزل ، حتى أتى بنى تميم فسل عروة سيفه وأقبل على الاشعث ، فقال : ما هذه الدنية يا اشعث ؟ وما هذا التحكم ؟ أشرط أوثق من شرط الله ؟ ثم ضربه بالسيف والاشعث مولى فأصاب بالسيف عجز البغلة ، فشبت البغلة فنفرت اليمانية ، وكانوا جل أهل المسكر ، فلما رأى ذلك الاحنف قصد هو وحارثة بن قدامة ومسعود بن فدكيك(1) وشيبة بن ربعى الى الاشعث ، فسألوه الصنح ففعل .

مراحة عروة ولقواه

وذكر المبرد أن عروة لم يزل باقيا مدة من أيام معاوية حتى أتى به زياد ، ومع عروة مولى له فسأل زياد عروة عن أحوال الخلفاء والولاة حتى سأله عن نفسه ، فقال : أولك لانى وآخرك لدعوى ، وانت بعد عاص لربك ، ثم امر به فضربت عنقه ، ثم دعا مولاه فقال صف لى أموره فقال فضربت عنقه ، ثم دعا مولاه فقال صف لى أموره فقال أاطنب أم اختصر ؟ فقال ، اختصر ، فقال ما أتيته بعلمام نهارا قط ولا فرشت له فراشا بليل قط ، ومن كامل المبرد قال : وكان مرداس بن حدير أبو بلال (ع) أحد بنى ربيعة ال : وكان مرداس بن حدير أبو بلال (ع) أحد بنى ربيعة بن حنظلة يعظمه الخوارج وكان مجتهدا كشير الصواب فى النظم ، فلقيه غيلان بن خوشت الظبى فقال يا ابا بلال : انى سمعت المبارحة الامير عبد الله بن زياد يذكر البلجاء وأحسبها ستوخذ ، فمضى اليها ابو بلال فقال لها ان الله قد وسع عن المومنين فى التقية فاستترى فان هذا المسرف على نفسه الجبار المنيد قد ذكسرك فقالت ان يأخذنى فهى

<sup>(1)</sup> كذا بالنسخ ، وذكره في الكامل باسم مسمسود بن قدكي بن عبد وذكر مسن يعده بهسم : شبت بن الريمي الوياحي واجمع الكامل ج الشاشت مي 909 (8) حو اسم أبيه وأسا ما اسافتهما وهو واخوه الى أدية فهي جدتهما ، كما ذكر ذلك المبرد وتبد نسبهما المحافظ علمه

أشقى به ، فأما أنا فما أحب أن يعنت أنسان بسببى قوجه اليها عبيد الله بن زياد فاوتى بها فقطع يديها ورجليها ورمى بها فى السوق فمر بها أبو بلال والناس مجتمعون وقال ما هذا فقالوا البلجاء فعرج اليها ثم عض لحيته ، فقال لنفسه : لهذا أطيب نفسا على بقية الدنيا منها يا مرداس ؟ (1)

مرداس ينجسو مسن قال ثم ان عبيد الله اتبع ابا بلال وأصحابه يحبسهم ، الوت فيعود اليسه فحبس مرداسا فرأى صاحب السجن شدة اجتهاده وحلاوة منطقه ، فقال انى أرى مذهبا حسنا وانى لأحب ان أوليك معروفا أفرأيت ان تركتك تنصرف الى بيتك ليلا اتروح الى ؟ قال نعم فكان يفعــل ذلك فلج عبد الله في قتلهم وحبسهم . فكلم في بعضهم فابي ، وقــال اقمعهم قبل ان ينجموا كلام هؤلاء اسرع الى القلوب من النار الى البراع (2) . قال : فلما كان ذات يوم قتل رجل منهم رجلا من الشرط فقال ابن زياد ما ادرى ما أصنع بهولاء كلما امرت رجلا يقتل رجلا منهم فتك بقاتله ، لا قتلن من في حبسى منهم ، وقد أخرج السجان مرداسا الى منزله كما كان يفعل ، واتني مرداسا الحبر ، فلمــا كان السحر تهيأ للرجوع فقال له اهله اتق الله في نفسيك ، فانك ان رجمت قتلت . فقال ما كنت لالقي الله غادرا ، فرجع الى السجان فقال: انى علمت ما عزم عليه صاحبك فقال أو علمت ورجعت ؟!

> قال ويروى ان مرداسا من باعرابي هنا بعيرا فهسرج البعير فسقط مرداس مغشيا عليه ، فظن الأعرابي انه

<sup>(</sup>١) عبارة الكامل : لهذه اطيب نفسا عن بقية الدنيا منك يا مرداس ،

<sup>(</sup>ع) اليسراع القصيب ،

صرع ، فقرأ فى اذنه ، فلما افاق قال له الاهرابى انسى قد قرأت فى اذنك ، فقال مرداس ليس في ما خفته على ، ولكن رأيت بعيرك هرج من القطران ، فذكرت به قطران جهنم ، فاصابنى ما رأيت ، فقال له لا جرم ، والله ما فارقتك ،

راي الشراة فسسى السكوت عن الظلمة وخروجهم عنهم

قال فلما خرج من حبس ابن زياد ورأى جده في طلب الشراة عزم على الخمروج ، فقال لاصحابه انه واللمه لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجرى علينا احكامهم مجانفين للعدل ، مفارقين للفضل ، والله أن الصبر على هذا لعظيم ، وان تجريد السيف واخافة السبيل لعظيم ، ولكنا نشد عنهم ، ولا نجـــرد سيفا ، ولا نقاتل الا مــن قاتلنا . فاجتمع اليه اصحابه زهاء ثلاثين رجــــلا منهم حريث بن حجل السدسي ، وكهمس بن طلق الصريمي ، فارادوا أن يولموا أمسرهم حريشا فأبي ، فولوا أمسرهم مرداسا ، فلما مضى باصحابه لقيمه عميد اللمه بن زياد الانصاري (x) ، وكان له صديقا ، فقال له يا أخي أيــن تريد ؟ فقال أريد ان أهرب بديني وأديان أصحابي مسن أحكام هؤلاء الجورة ، فقال أعلم بكم أحد ؟ قال لا ، قال : فارجع ، قال أتخاف على مكروها ؟ قال نعم ، وأن يؤتسى بك قال : فلا تخف ، فأنى لا أجرد سيفا ولا اخيف احدا ولا أقاتل الا من قاتلني ، ثم مضى حتى نزل آسك وهو ما بین درام هرمز» و دأزّجلان» ، فمر به مال یعمل الی ابن زياد وقد قارب أصحابه أربعين فعط ذلك المال، فأخذ منه عطاءه ، ورد الباقي عسلي الرسل . وقال لهسم : قولوا

 <sup>(</sup>۱) حققه الشبح احمد محمد شاكر في الكامل بعبد الله بن رباح الانصارى قسال
 ان من النقاة مات 90 مجرية

لصاحبكم انما قبضنا اعطياتنا ، فقـال بعض أصحابه محروج الشراة عن فعلام تدع لهم الباقى وهو فيء ؟ فقال لهم انما يقسمون الضلاة . أفنقاقتلهم على الصلاة ؟

ولابى بلال اشعار فى الخروج اخترنا منها قوله:
ابعد ابن وهب فى الوفساء وفى التقى
ومن خاض فى تلك المسسروب المهالكا
احسب لقساء أو أرجسى سسلامة
وقد قتلسوا زيسد بن حصن ومسالكا
فيسا رب سطسم نيتى وبصسيرتى
وزدنى التقى حتى ألاقى أولئكا (2)

قال: ويروى ان رجلا من أصحاب ابن زياد قال خرجنا في جيش نريد خراسان ، فمررنا "باسك"، فاذا نحن بهم ستة وثلاثين رجلا ، فصاح بنا ابو بـــلال : اقاصدين لقتالنا انتم ؟ وكنت انا واخى ، فدخلنا زربا ، فوقف اخى ببابه فقال السلام عليكم فقال مراس وعليكم السلام ، فقال لاخى أجئتم لقتالنا ؟ قلنا لا انما نريد خراسان ، قال : فابلغوا من لقيكم اننا لم نخرج لنفسد فى الارض ، ولا لنروع احدا ، ولكن هربا من الظلم ، ولسنا نقاتل الا من يقاتلنا ، ولا تأخد من الفىء الا اعطياتنا ، ثم قال أندب الينا أحد ؟ قلنا نعم اسلم بن زرعة الكلابى ، قال فمتى ترون يصل الينا ؟ قلنا يوم كذا وكذا . فقال ابو بلال : حسبنا الله ونعم الوكيل ، وجهز عبيد الله بن زرعة فى اسرع وقت ، ووجهه اليهم فى الفين ، وقد تتام أصحاب

<sup>(2)</sup> رواية المبرد فيها بعض خلاف فراجعها ان اردت .

مرداس اربعین رجلا: فلما صار الیهم این زرعة صاح به ابو بلال: اتق الله یا مسلم فانا لا نرید قتالا ولا نحتجن فیئا ، فما الذی ترید ؟ قال آرید ان اردکم الی ابن زیاد ، قال مرداس اذا یقتلنا ، قال وان قتلکم ! قال تشرك فی دمائنا ، قال آذن الله بانه محق وانتم مبطلون ، فصاح به حریث بن حجل : هو ممن یطیع الفجرة ، وهو احدهم ویقتل بالظنة ، ویخص بالفیء ، ویجور فی المکهم اما علمت انه قتل بابن سمادة اربعة براء ، وانا أحد قتلته ؟ ولقد وضعت فی بطنه دراهم کانت معه (x) . ثم حملوا علیه حملة رجل واحد ، فانهزم هو واصحابه بغیر قتال ، قال و کان معبد أحد الشراة قد کاد أن یاخذه ، فلما ورد علی ابن زیاد غضب علیه غضبا شدیدا ، وقال ویحك اتمضی فی آلفین و تهزم لممله مسلم یقول لان یذمنی ابن زیاد وانا حی أحب الی و کان مسلم یقول لان یذمنی ابن زیاد وانا حی أحب الی من ان یمدحنی وانا میت ، وکان اذا خرج الی السوق و م

بصبيان صاحوا به ابو بلال وراءك ، وربما صاحوا به يا ابا سعيد (2) خده ، فشكى ذلك الى ابن زياد ، فأمسس الشرط ان يكف الناس حنه ، فنى ذلك يقول هيسى بن فاتك التميمى من بنى تيم اللات بن تغلبة فى كلمة له :

فلمبا اصبحسوا ، صلسوا وقاموا الى الجسسود المتساق مسسومينا فلما استجمعسوا حملسوا عليهسم فظلسان ذوو المفسسال بقساتان نسا

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخ التي بايدينا

<sup>(</sup>a) عبارة الميرد : يا معبد خلم •

بقيسة يومهسم حتى اتاهسم
سسواد الليسل فيسه يسراوغسونا
يقسول بمسنيرهم لما أتساهم
بسأن القسسوم ولسوا هاربينا
الفسا مؤمنسين فيمسا زعمستم
ويهزمهسم زهساء اربسعيسنا؟
كذبتهم ليسس ذاك كما زعمتهم
ولكسن الخسوارج مومنسونا
هم الفئسة القليلسة غير شسك

قال ثم ندب ابن زياد لهم الناس فاختار عباد بن اخضر فوجههه في اربعة آلاف فنهد لهم، ويزعم أهل العلم: ان فوجههه في اربعة آلاف فنهد لهم، ويزعم أهل العلم: ان القوم قد كانوا تنحوا عن دار «بجرد»بارض فارس فصار اليهم عباد وكان التقاؤهم في يوم الجمعة ، فناداهم ابسو بلال ، اخرج الي يا عباد ، فاني آريد ان أحاورك ، فخرج اليه (فقال له أبو بلال) ما الذي تبغي؟ قال ان آخذ بأقفائكم ونردكم الي الامير عبد الله بن زياد ، قال او غير ذلك ؟ قال مسلما ، ولا تحارب الامن حاربنا ، ولا نجبي الا ما حمينا ، فقال له عباد الامر ما قلت لك ، فقال له حريث بن حجل اتحاول ان ترد فئة من المسلمين الي جبار عنيد ؟ فقال لهم انتما اولي بالضلال منه، وما من ذلك بد. قال وقدم القعقاع بن عطية الباهلي من خراسان يريد الحج ، فلما رأى الجمعين الخاص المنا ما هذا ؟ قيل له الشراة ، فحمل عليهم و نشبت الحسرب فاضف القعقاع أسبرا ، فاوتي به أبا باللال ، فقال له فاضف القعقاع أسبرا ، فاوتي به أبا باللال ، فقال له

من انت ؟ قال لست من اعدائك وانما قدمت للعج فجهلت وغررت ، فاطلقه فرجع الى عباد ، فاصلح من شأنه شم رجم فحمل عليهم ثانية وهو يقول:

اقاتلهم وليسس مسلي عتسب نشماطا ليسس هذا بالشطاط

اكــــر عـلى المـــروريـين مهــــرى لاحملهــم عـــلى وضــح المـــراط

فعمل عليه حريث وكهمس فأسراه فقتلاه، ولم ياتيا به أيا بلال ،

> يقتلون غدرا لاجل محافظتهم عل الصلاة

فلم يزل القوم يتجلدون الى وقت الصلاة صلاة يسوم الجمعة، فناداهم أبو بلال يا قوم هذا وقت الصلاة ، فدعونا حتى نصلى وتصلوا صلاة الجمعة ، قالوا لك ذلك ، فرسى القوم اجمعين باسلحتهم ، وعمدوا للصلاة ، فاسرع عباد ومن معه ، وأبو بلال وأصحابه بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد ، حتى مال عليهم عباد ومن معه فقتلوهم جميعا ، واتى براس ابى بلال وكان في القسوم كهمس وكان ابر الناس بأمه فقال يا أمساه لولا مكانك لخرجت ، فقالت يا بنى قد وهبتك لله ففى ذلك يقول عيسى بن فاتك

ألا في اللبه لا في النباس شالبت بسداوود واخبيبوته الجبيدوع مضوا قتسلا ، وتشريحا ، وصلبا تحسوم عليهم طبير ، وقبيوع اذا منا الليبيل أظلمهم كابيدوه فيسفيس عنهم وهمم ركبوع

اطسار الخسسوف نومهسم فقسامسوا وأهسل الأمسن في الدنيا هجسوع

وقال عمران بن حطان :

یا عسین آبکی لمرداس ومصرعه

یا رب مسرداس اجعلینی کمسرداس

ترکتسنی هائما ایکیی لمسرزئتی

قی منیزل موحش مسن بمسد ایناس

انکسرت بمسدك ما قد كنت أعسرفه

یا رب مسرداس اجعلنی كمسرداس (۱)

قال ، ثم ان عبادا لبث في المصر محمودا لما كان منه ، بقية الفراة تقصى حتى ائتمر به جماعة من الشراة ، ان يفتكوا به ، وذمر بعضهم بعضا على ذلك ، فجلسوا له في جمعة ، وقد اقبل على بغلة له ، وابنه رديفه ، فقام اليه رجل منهم ، فقال اسألك عن مسألة ؟ قال ، قل ، قال أرأيت رجلا قتل رجلا المألك عن مسألة ؟ قال ، قل ، قال أرأيت رجلا قتل رجلا ألولى ذلك المقتول ان يفتك به ان قدر عليه ؟ قال ، بل يرفعه الى السلطان ، قال : ان السلطان لا يمدى عليه لمكانه منه ، قال اخاف عليه من ان يقتله به ، قال : دع ما تنافه من ناحية السلطان . أيلحقه من الله اثم ؟ قال ، لا ، فحكم هو واصحابه ، وخبطوه باسيافهم ، فرمى عباد بابند وكان مقتل عباد ما نتل عباد ، وأخذوا أفواه الطرق ، وكان مقتل عباد سكة بنى مازن فحارب بنو مازن قتلدة عباد حتى قتلوهم .

<sup>(1)</sup> انظر تتبة القطوعة في الكامل .

قيل ، وكان ذلك سببا لجد ابن زياد في تتبعه الشراة حتى بعث الى خليفته بالبصرة ، أن وجه الي بعروة بن أديه فلم يزل يطلبه حتى دل عليه في سرب العملا بن سوية المنقرى ، فكتب بذلك الى عبيد الله بن زياد فقرىء عليه الكتاب : انا اصبناه في شرب (x) ، فتهانف به عبيد الله ، فقال له صفحت ولؤمت ، اذ هو في سرب العلا بن سوية ، ولوددت انه كان ، انه ما كان ممن يشرب النبيذ قلمت ، وهذا الخبر قد تقدم معناه ، وفي الرواية بعض المخالفة للخبر المتقدم من ذكر عروة .

اغوار الذی دار بین ابن زیاد وعروه

قيل ، فلما أقيم عروة بين يديه أخذ يحاوره ، وقسد اختلف في خبره واصحه عندنا انه قال له : اجهزت أخاك على ؟ فقال والله لقد كنت به ضنينا ، وكان لى عسرى (2) ولقد اردت له ما أريد لنفسى ، فعنرم عزما فمضى عليه ، وما أحب لنفسى الا المقام وترك الخروج ، قال له فانت على رايه ، قال كنا نعبد ربا واحدا قال أما والله لامثلن بك . اختر لنفسك من القصاص ما شئت فامر به فقطعوا يديه ورجليه ثم قال له كيف تسرى ؟ قال افسدت علي دنياي وافسدت عليك آخرتك ، ثم أمر به فقتل ثم صلب عسلى وافسدت عليك آخرتك ، ثم أمر به فقتل ثم صلب عسلى باب داره ، ثم دعا مولاه فسأله عنه ، فاجابه بجواب قسد بن زياد يدى عروة ورجليه ، جاءه اعرابي ، فقال من هذا ؟ بن زياد يدى عروة ورجليه ، جاءه اعرابي ، فقال من هذا ؟ سيفا فضرب عنقه ، قال فاجتمع لذلك نفر مسن الشراة ، سيفا فضرب عنقه ، قال فاجتمع لذلك نفر مسن الشراة ، سيفا فضرب عنقه ، قال فاجتمع لذلك نفر مسن الشراة ،

 <sup>(1)</sup> تهانف د ضحك وتيسم
 (2) في نسخة كان لي عزا ٠

موضعه ، فقالت اقتلوه في بيتى وعلى أن آتيكم به ، فعمدوا الى موضع في البيت فعضروا فيه حفرة ، ثم القوا عليها شيئا ثم ذهبت الله فعرضت عليه شيئا يشتريه أو اشترت منه شيئا، وأقبلت فادخلته الدار عليها ، فالقوه في المفرة فردوا عليه المجارة والترابثم غيبوه ، والحقه الله الىالنار وبئس المصير .

اڈا کئت فی مجنس فاحسن حمل راسك

وقال أبو سفيان مر ابو بلال يوما بجماعة من قومه في ناديهم على فرس له ، فوقف فسلم ، قال فقال شاب منهما يا ابا بلال فرسك حرورى ، فقال أبو بلال وددت والله أنى أوطأته بطنك في سبيل الله ، قال فمضى أبو بلال وقد وقع في نفس الفتى قولة أبي بلال قال فقال لاصحابه اني متتول ، قالوا لا تخف ، قال دعوني اني مقتصول ، قال ففشت اليه جماعة منهم بالفتى ، فقالوا : يا ابا بلال زلة كانت ، فاصفح عنها ، قال : فعلت ، ولكسن يا فتى اذا كنت في مجلس فاحسن حملان راسك .

خشية ابى بسلال وخوفه من الله وقال خرج ابو بلال مع صاحب له فبينما هو يسير في الطريق اذ مر بحدادين فنظر اليهم ، فغشي عليه ، ولسم يزل به الرجل يرش على وجهه الماء حتى أفاق ، ثم سار ، فبينما هما يسيران استقبلتهما امرأة جسيمة بهية ، عليها من الكسوة والهيئة ما الله به عالم ، فلما نظر اليها غشي عليه ، ولم يزل يرش على وجهه الماء حتى أفاق ثم سار حتى استقبلهما رجل على برذون في نزهة وهيئة عجيبة وخلفه غلمان ، فلما نظر اليه غشي عليه ، فلم يزل يرش على وجهه الماء حتى أفاق ، فقال يا ابا بلال رحمك الله ما هذا ؟ قال اما المرة الاولى فقد علمت انك عاينت النارة فحدثني عنك حين رأيت المرأة والرجل فقال اما المرأة

فانى لما رأيت عظمها وحسنها وما هى فيه من الهيئة ذكرت تقلبها فى النار فكان ما رأيت، واما الرجل فانى كنت أراه كثيرا يشهد مجالس المسلمين فذكرت سوابق الشقاء . فنسأل الله العافية ، وذكر ابو سفيان لما رفع أهل الشام المساحف قال عروة رحمه الله:

ايعــرم أهــل الشــام منـا بشبهــة وليس علينـــا قتلهــــم بمعــرم؟ وقالــوا كتــاب اللـه يعكــم بيننـا فقلنا كتــاب اللـه خــير محكـــم قبلنــاه منكــم ، والمـوادث جمـــة لبنــاه منكــم ، والمـوادث جمـــة فــان تقبلــوه فالهـــد، في أكفنــا ، والا اجتلــدنـا بالصفيـــح الممـم بضرب يــزيــل الهام عـــن مستقــره وشيكـا ، وطمــن بالوشيـــج المقــوم وشيكـا ، وطمــن بالوشيـــج المقــوم والا ثفينــا مـــن شفاعــة ربنــا والا ثفينــا مـــن بقيــة جرهــم والا ثفينــا مـــن بقيــة جرهــم

ومنهم همران بن حطان الشارى رحمه الله ورضى عنه هو النهاية فى الورع والصلاح واطراح الدنيا كل الاطراح لم خصه الله عن وجل من فنون العلم والمنزاهة والملسم وشهامة الجنان ، وقصاحة اللسان ، ان خطب ابلغ وأطنب أو أوجز ، وان نظم سحر بيانه وأعجز ، قمن ذلك ما حكى المبرد قال لما قتل ابو بلال رحمه الله قال عمران بن حطان :

لقب د زادالميسساة السبي بغضا وحب اللخسروج ابسو بسسلال احاذر ان امسوت عسلي فسراشي وأرجب والمسوت تحت ذري العوالي

فمسن يسبك همسه الدنيا فانسى لهسا واللسسه رب المسسرش قسالي

وقال يرثيه في أبيات قد تقدمت ، وأولها (يا عين ابكي لمرداس ومصرعه ) وقالها ابو بلال قبل الخروج ، وقـــد نسبت لنيره ، قيل والصحيح انها له ، ذكرها ابن السيكت وغيره وهي قوله :

لقد زاد الحيدة الى حبدا بنات انهدن مدن الضمداف احدادر ان يريدن الفقدر بمدى وان يشريدن رنقا بمدد صاف

وان يمسرين ان كسى الجسوارى فتنبو المسين عسن كسرم عجساف

ولولا ذاك قسند سومت مهسسرى وفي الرحمسان للضعفساء كاف

أبانا مــن لنــا ان غبـت عنـــا وصار الحي بمـــدك في اختــلاف

ومن هاهنا آخذ عمران قوله لقد زاد الحياة الى بنضا قال المبرد كان عمران رأس المقد وخطيبهم وشاعرهم ، قال وكان من حديثه انه لما طرده المجاج كان ينتقسل في القبائل ، فكان اذا نزل في حي انتسب نسبا يقرب منه . وفي ذلك يقول :

> نزلنا في بني سمسه بسن زيسه وفي عساد وعامسس عبوثيان وقى لخسم وفي أدد ايسن عمسس وفي بكسر وحي يتي العسدان

> > لنسقل عصران في

ثم خرج حتى نزل عند روح بن زنباع الخدامي ، وكان احباء العرب مغتلبا روح يقرى الاضياف وكان مسامرا لعبد الملك بن مروان اثيراً عنده ، وانتمى له من الازد ؛ وفي غير هذا الحديث ان عبد الملك ذكره وقال ما اعطى احسد ما اعطى ابسو زرعة اعطى فقه اهل الحجاز ودهاء أهل العراق ، وطاعـة أهل الشام ، قال وكان روح بن زنباع لا يسمع شعـــرا نادرا ، ولا حديثا غريبا عند عبد الملك فيسأل عنه عمران ابن حطان الا عرفه وزاد فيه ، وذكر ذلك لمبد الملك بــن مروان ، وقال أن لي جارا من الازد ما أسمع من أمير المؤمنين خبرا ولا شمرا الا عرفه وزاد فيه ، وقال : أخبرتي ببمض اخباره فخبره وانشده ؛ فقال ان اللغسة عدنانية ، واني لاحسب ضيفك عمران بن حطان ، حتى تداكر الليلة بيتين من الشمر ، قلم يدر عبد الملك لمن هما ، قرجع روح قسال عمران عنهما ، فقال هما لعمران بن حطان فرجع روح الى عبد الملك فاخبره فقال ضيفك عمران بن حطاان اذهب فجئني به فرجع اليه فقال ان امير المؤمنين قد احب ان يراك ، فقال عمر آن قد أردت ان أسألك ذلك فاستعيت منك ، قامض قائي بالاثر ، قرجع روح الى عبد الملك، فأخبره فقال عبد الملك : اما انك سترجع فلا تجده فرجع وعمران قد ارتحل وخلف رقمة فيها:

یا روح کم مـن أخی مثوی نزلت به قد ظن ظنے من لئم وغسان حتى اذا خفته فارقت منيزله ، من بعد ما قيل عمران بن حطان قد كنت جارك حيولا لا تروعني فيه روائسم من انس ومن جسان حتى أردت بي العظيم, فادركني ما ادرك الناس من خوف ابن مروان فاعدر اخاك ابن زنباع فان لـــه في النائيات خطوبا ذات الــوان يوما يمان اذا لاقيت ذا يمنن وان لقيت معديا فعيدناني لو كنت مستغفرا يومسا لطاغية كنت المقدم في سيسرى واعسلاني لكن أبت لي آيات مطهرة عند الولاية في طبه وعميران

ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلابى احد بنى عمرو بن كلاب فانتسب له أوزاعيا فكان عمران معن يطيل المسلاة ، وكان غلمان بنى عمرو يضحكون منه فأتاه رجل يوما ، ممن رآه عند روح بن زنباع ، فسلم عليه فدعاه زفر ، فقال من هذا ؟ قال رجل من الازد ، رأيته ضيفيا لروح بن زنباع ، فقال له زفر : ما هذا ، أزديا ميرة وأوزاعيا أخرى ؟ ان كنت خائفا أمناك وان كنت فقيرا جبرناك . فلما أمسى خلف فى منزله رقعة \_ وهرب \_ فيها :

ان التي اصبحت يعنى بهه زفس اعيت عياء على روح بن ذنباع ما زال يسألني حسولا لأخسسره والناس من بين مغدوع وخسداع حتى اذا انقطعت عنى مسائله كفت السمؤال ولم يولع باهلاعي فاكفف لسانك عن لومي وأسئلتي ماذا تريد الى شيسخ لأوزاعي اما المبلاة فاني لسبت تاركهسا کل امری بالذی یمنی به ساع اكرم بروح بن زنباع واسرت قيوم دعا أوليهم للمملا داع جاورتهم سنسة فيما أسر بسه عرشى صعيح ونسومى غير تهجاع فاعمل فانك منعى بواحسسدة حسب اللبيب بهذا الشيب من ناع

ثم ارتحل ، حتى اتى عمان ، فوجدهم يعظمون أمر ابى بلال ويظهرونه فاظهر أمره فيهم فبلغ ذلك الحجاج فكتب الى عمان فيه ، فهرب عمران حتى اتى قوما من الازد فلم يزل فيهم حتى مات رحمه الله ، وهو يقول :

نزلنا بقسوم يجمع الله شملهم وليس لهم عود مسوى المجد يعتصر نزلنا بحمد الله في خسير منسزل

نسر بما فيه مسن الانس والخفر
من الازد ان الازد اكسرم معشسر
يمانية طابسوا اذا انتسب البشر
فاصبحت فيهسم أمنا لا كمعشسر
اتونى فقالوا مسن ربيعة أو مضر
أم المي قحطان ، فتلكم سفساهة
كما قاله روح ، وصاحب زفسر
ومسا منهسما الا يسر بنسبسية
تقربني منه وان كان ذا نفسر
فنحن بنو الاسلام ، والله واحد
وأولى عيساد الله بالله كن شكر

ومر عمران بالفرزدق على باب بعض الملوك الطائيين ينشد شعرا يمدحه به فسمعه قد تجاوز النهاية في المدح وغلا غلوا عظما فقال عمران:

ايها السائل العباد ليعطى
ان لله ما بايدى العباد فاسال الله ما رجوت لديهم وارج فنسل الهيمن العسواد لا تقل في الجواد ما ليس فيه وتسمى البغيل باسم الجواد

وذكر غير واحد من اهل التواريخ انه لما أوتى الحجاج بعمران بن حطان اسيرا قال يا حربي أضرب عنق ابـــن الزانية ، فقال له عمران : « بئس ما ادبك به أهلك يا حجاج : ابعد الموت منزلة اصانعك عليها ؟ ما كان يؤمنك ان ألقاك بمثلها » ؟ ! فاستحى الحجاج ، فأطلقه ، وذكـــر ان اصحابه اجتمعوا اليه فقالوا انما أطلقك الله لما رأى في رجوعك الينا هلم الى محاربة المجاج ، فقال هيهات غل يدأ مطلقها ، واسترق رقبة معتقها ، والله لا احاربه أبدا ، فجعل ينتقل في الاحياء مختفيا كما تقدم .

#### جعفر بن السماك

ومنهم جعفر بن السماك رحمه الله ، شيخ الصيانة والنزاهة ، وركن الديانة والفقاهة (x) ، المعاقظ عسلي طريق الصديقين ، والمطرح فيحرمة الخالق حرمة المخلوقين الآتي بيت المعلاح من بابه ، الا فيما ليس باللائق باضرابه له الكعب العالى في أهل زمانه ، والتقدم في فضله ومكانه.

قال ابو سفيان وقد جعفر بن السماك العبدى وكسان وفوده مع جماعسية عل عور بن عبيد شيخ ابي عبيدة ، وكان ماحفظ عنه ابو عبيدة اكشير مما حفظ عن جابر قال فخرج جعفر بن السماك ، والخياب بن كليب ، وسالم الهلالي في جماعة من اخوانهم إلى عمر بين عبد العزيز حين ولي الخلافة ، قال فدخلوا عليه فكلموه ، فقال لهم : هل تنكرون من أمر الاحكام شيئًا ؟ قالوا : لا . قال ، فكلما كلموه يفرع الى الاحكام ، قسال فبايموه ودكروا أمر الولاة قبله فأخل يعتلر عنهم ، يريد ان ينصرفوا عنب قال فقال الخباب ، فضربت على ركبت وقلت أو انك لهاهنا تعذر الظلمة ؟ وتفسعل ؟ فقال عمر يا عبد الله امسك عليك يدك فاني لوامرت قال وكان جعفر

العسزيز

 <sup>(1)</sup> مصدر ققه يفقه فقها وفقامة كان الفقه سجية فيه .

الطفهم به قال فقال ما فيكم أرفق من الاشج وكان جعفر مشجوجا في جبهته . قال ، فاجابهم عبيد الملك بن عمر وقبل ما دعوه اليه. قيل، وسئل جعفر واصحابه حين رجعوا من عند عمر عن عمر ، فقال : هو مثل الحسن يقدم رجلا ، ويؤخر أخرى ، وذكر أبو سفيان عن الحسن انه كان يقول انهم وان قرنت بهم برادينهم ، فان ذل المعاصى في رقابهم ابي الله الا أن يدل من عصاء . (x)

#### صحار العبدي

ومنهم صحار العبدي رحمه الله . ذو الماثر الأشهرة ، ومن كان يدعِو إلى الله على بصيرة ، حمل فقها جــزيلا ، وكان باهه في المقائد طويلا ، وكان احد الزهاد ، واحد الزاهدين عن معتقد السدى الاعتقاد ، قال ابو سفيان كان ابو عبيدة يضمف اس القدر ، ويقول : والله ما فيه نكاح ذات بمل ، ولا انتحال هجرة ، ولا حكم بغير ما انزل الله ، داي الرعبيه في ائما هو رأى احدثه الناس.فيما بينهم ، فمن أقر بان الله علم الاشياء قبل ان تكون فقد أقر بالقدر ، قال ابو سفيان وذلك ان صحارا يقول: كلمهم في العلم فان اقروا بسه نقضوا أقوالهم وان انكروه كفروا .

القبلز

#### قريب بن مالك وزحاف

ومنهم قريب (و) زحاف ابنا مالك رحمهما الله ، كانا بالفضل بمكان ، و بمن يمد في تلك الامكان ، متبتلين للعبادة ، وكانت عنهما هفوة كفرتها الشهادة ، حدث ابو سفيان قال لما الح ابن زياد في أخذ الشراة اخذ جماعة منهم قمتهم العرب والموالى ، قال فامسس الموالى يضرب

<sup>(</sup>١) يعنى الحسن . بهذا بني امية

اعناق العرب فابوا ، وقالوا لا نقتل أهل ولايتنا وأهسل نعمتنا ، قال وامر العرب بضرب اعناق الموالي ، فضربوا اعناقهم فلما فعلوا ذلك خلى سبيلهم ، قال فلما خرجــوا من عنده قالوا ما صنعنا! قتلنا اخواننا وأولياءنا ، قال فأتوا الى أوليائهم وكالوا استقيدوا منا ، قالوا تالله لا نفعل عمدتم الى أوليائكم فقتلتموهم وقد دعوا الى مثل ما دعيتم اليه فأبوا ستلقونهم غدا عند الله، قال وكان فيهم قريب وزحاف وآخر يسمى كعبا ، وغرهم ، فندموا أشد الندامة قال وكان أحمدهم اذا تيمم مجلسا من مجالس المسلمين يستأذن فلا يؤذن له ، ويخاطب بأقبح الخطاب ، فيقف يبكي ما شاء الله ، ثم ينصرف ، قال فاما كعب فانه لم يذكر ذلك الموقف قط الا صعق ، قال فخرج ذات مرة من البصرة الى مكة مع ابي عبيدة ، قال وكان ذات ليلة في مضجمه اذ انتبه ، فتذكر ، فصمق ووقع عن الجمل ، فأتاه أبو عبيدة فنزل اليه وجمل يرفع رأسه ، ويقول : اني لارجو ان لا يعذب الله كمبا ، فكان هذا ما سمع فيه من ابي عبيدة ، واما قريب وزحاف فانهما لما اعياهما الاس خرجـــا في يمرون من منطقهم سبيل الله ، فقاتلا ، حتى قتلا وكان فيما يزعمون يقول احدهما كلما ضرب عضو منه اللهم عضو بعضو ، حتى قتلاً ، وحدث عن حاجب بن مسلم ، عن جابر ، والاسـود ابن قيس بن أبي وقاص « أو أبي فقعس » انهما كانا يلقيان ابن عباس في الموسم ، فجاء جابر وحده ، فقال له ابن عباس ، اين صاحبك ؟ قال اخذه عبيد الله بن زياد فقال ابن عباس وانه لمنهم ، فقال له جابر نعم . أو ما انت

بالتروج للجهاد

منهم ؟ قال اللهم لا ، وذكروا ان « اشجع بن قرة » كان واليا عليهم بعد عبد الله بن حوش ، حتى قتلوا جميما ، وقد كانوا هزموا عدوهم مرتين .

حدثت آم نافع بن خليفة : ان الناس يومئذ على ثلاثة النس يومئد الاله اصناف ، صنف جبابرة ، واتباعهم، وصنف فساق يشربون النيد ، ويضيعون الصلاة ، ويعملون بالفواحش ، وليس النيد ويمئد صفرية ولا أزارقة ولا شكاك ، وانما الذي يسمون : القراء يدينون بقتال الجبابرة وبالامر بالممروف والنهي عن المنكر ، وقصع الفساق عما يصنعون ، فلما رأوا ذلك رياد جعل يتخذ الادلاء عليهم ، ويأخذهم فيقتلهم من لا اتهم ان أول من خرج عليهم قريب وزحاف ابنا مالك وكان خال حصين بن عدى بن حاتم ، فعدث حصين بن همام الكندى عن يسرة أبي يسار ، وكانت فاضلة قالت : لقد تاك شاعرا بني دهل يومئذ تمني قريبا وزحاف :

وقالوا لنا خلصوا لنا عن طريقنا فقلنا لهصم لا ، والحليصم الكريم الى أن تُجَرِّى فيكسم بسيصوفنا ونقطع في الهامات كل قصويم يجرون بالارسان مسن وسعد دورنا الى مصوقات للظالمين لئيسم

#### الاحنف بن قيس

ومنهم الاحنف بن قيس ، تضرب به الامثال في الحلم ، واكثر صفات الكمال ، فسل عن انبائه سن لقيت مسن الركاب ، أو فاطلع على ما امكنك فى هذا الفن من ديوان تجــده المشار اليه فى كرم الشمائل ، والمعتمد عليه فى كثير من الفضائل .

### ایاس بن معاویت

ومنهم اياس بن معاوية ، وتضرب به الامثال في الذكاء ، وتحرى المعواب في القضاء ، أو ما سمعت قول ابى تعام :

## اقدام عمـــرو فی سماحــــة حاتــــم فی حلــــم احنف ، فی ذکـــام ایــاس

يتهرب من تول ومن طريف ما يوثر عنه ، ما حكى أبو الحسن على بن الله المستخلف همر بن عبد العزيز كتب الى والى البصرة ان يحضر اياس بن معاوية المدونى ، والقاسم بن ربيعة الحونى ، ولينظر ايهما أنفذ فى الحكم يقلده اياه فلما وقف على الكتاب احضرهما ، فقرأه عليهما فقال اياس اسأل عنى وعنه فقيهي المصر الحسن ، وابن سيرين ، واسمع منى ومنه ، قال : قل ، فقال بالله الذى لا اله الا هو \_ وحلف يمينا مستوفية جامعة لمانى الحلف \_ ان اياس بن معاوية اصلح للحكم منى وأنفذ فيه، فان كنت عندك صادقا فقلده ، وان كنت كاذبا فما يحل لك ان تقلد الحكم بين المسلمين من يبارز الله بمثل هذا اليمين كاذبا ، فقال اياس : لا تسمع منه ايها الامير فانك حيث جئت به الى شفير جهنم فافتدى نفسه بيمين حلف بها كاذبا ، ان

يقع فيها يكف عنها ويستغفر الله وينجو ، فقال الاسير أوليس قد فطن بها ؟ انت لهايااياس، وقلده الحكم بين الناس ولكل من سميناه في طبقتهم مآثر ، قد عمر بها صسدور الرجال وسطور الدفاتر ، ولكلهم في اعلى الدرجات منابر، وان غيبت اشخاصهم المقابر .

#### الطبقة الثالثة 100 ــ 150 هـ

#### أبو عبيدة مسلم

منهم ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة رحمه الله ، كبير تلامدة جابر ، وممن حسنت اخباره والمخابر ، تعلم العلوم وعلمها ، ورتب الاحاديث واحكمها ، وحافظ فى خفية على الدين حتى ظهر على يد الخمسة الميامين ، حسب ما تقدم من ذكسر دراستهم ، وحملهم العلوم ، وما شفى الله به وبهم من الكلوم ، وكان عالما مسع الزهد فى الدنيسا ، والتواضع مع نيل الدرجات العليا، والاعتراف بضيت الباع على ما عليه من الاتساع .

فمن ذلك ما حدث ابو سفيان قال كان ابو عبيسدة يضعف أمر الشفعة ويقول لا تحبس على اليتيم حتى يكبر ولا على غائب، قال فابتلي بها رجل من أصحابه فجاءه يسأله فقال اذهب الى اشياخ البصرة فاسأل هل فيها لجابر اثر ؟ فجاء الى منزل المحصر (1) ، فاخبر ان جابرا كان يراها ويوجبها فامرهم ان ياخذوا بمقول جابر .

<sup>(</sup>١) كذا في النسيخ .

قال وكان رجل من المسلمين يقال له حيان بن سالم ، من أهل عمان ، من طي ، وكان فاضلا ، وكان يقول لابي عبيدة ابو عہیدہ یتسے اذا جاوزت نهر البصرة فانا أفقه منك ، ولو كنت انست بالتشسدد نبيئا ما اجابك احد لما ترى من تشديد على الناس ، فضحك أبو عبيدة منقوله وقال يالها موتة كموتة حيان(x)! وحكى المليح قال : دخلت انا وعبد الملك الطويل على ابي عبيدة وقلنا : يا ابا عبيدة ، ما تقول في رجل دخل على امـــرأة فادخل يده من تحت ثيابها فنهضت المرأة فانكرت ذليك انكار الحرة أله أن يتزوجها ؟ قال لا ، قال فسنما نعين عنده اذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا من يسأله قال الفضل بن جندب انا أسأله ، قال فسأله الفضل ، فقال : نعم له ان يتزوجها ويعطيها ماله ان شاء ، فقال له ابـــو عبيدة انها الفروج يا ابا نوح ، قال : صدقت ، ثـم قال ابو نوح يا معشر الفتيان ، ألم انهكم أو قال اني انهاكــم ان تسألوني اذا كان ابو عبيدة حاضرا .

وقال خرج ابو عبيدة ذات مرة الى مكة ، ومعه سابق كما يراه ابو عبيد المعطار وكان سابق من خيار من ادركت ، قال فبينما هم نازلون فى بعض المنازل اذ وقفت عليهم اعرابية معها لبن وسمن وجدى . فاشترى منها سابق اللبن والسمن والجدى

 <sup>(</sup>١) لمله يعنى ان حيانا كانت تنقصه حرارة القلب والاندااح الى التحسيك الشديد بالشرع ، فشبه ذلك بالموت ، فقال قولته .

بقارورة خلوف وقلادة قال ثم جاء باللبن الى ابى عبيدة ، قال ، فقال : أخر عنا لبنك يا سابق قال لم يا ابا عبيدة ؟ قال ويحك يا سابق كم ثمن القلادة ؟ قال دانق أو نحوه ، قال فكم ثمن القارورة ؟ قال دانق أو نحوه ، قال ويحك يا سابق ، انما النبن ان تكون المشرة باثنين أو المشرة بالمنسسة أو الدرهم بالدرهم ، واما مثل هذا فلا ، فأرسل سابق الى الاعرابية فجاءت ، فقال لها ابو عبيدة : كم ثمن اللبن عندكم ؟ فقالت : لا ثمن له عندنا ، قال ويكم ثمن السمن قالت درهمان السمن قالت درهمان ، قال بكم ثمن الجدى ؟ قالت : درهمان قال فاخرج سابق اربعة دراهم فدفعها اليها ، قال ، فقال ابو عبيدة هلم لبنك الينا يا سابق .

وقال كان أصحابنا من أكثر الناس حجا ، وكان لغير واحد نجائب يحمل عليها الى مكة ، قال وكان جد سلامة يدعى بأبى سالم ، وكان من خيسار المسلمين وفضلائهم وكان فيمن حبسه الحجاج مع أبى عبيدة وضمام في السجن وقال كان أبو سالم يذكر ذلك ، قال قرمنا الى اللحم ، قال وكان رجل يدخل علينا فسألناه ان يشترى لنا دجاجسة ويشويها لنا ، ويأتينا بأربعة أرغفة ، قال وكان ابو سالم موسرا كثير المال ، قال ، فقال للرجل : صانع فيها حتى توصله الينا ، قال فصانع صاحب الحبس ، فارسلها اليه ، قال ، فلما جاءنا بها قسمناها على أربعة اجزاء ، قال فاذا نعن بجلبة نحو البيت الذى نعن فيه ، قال فخفنا ان يكون فطن بنا ، فرمينا بالدجاجة والارغفة في الكنيف ، قال ولم يكن فطن بنا ، قسال وكان طرحنا (ياها في الكنيف بعدما عايناها اشد من قرم اللحم ، ولما آمندوا استدركوا خطاياهم .

قال وجاء رجل من المسلمين الى ابى عبيدة فقال يا ابا عبيدة اللهم يتعرضون لنا في المجالس ، قال ابو عبيدة هل سموا أحدا ؟ قال لا ، قال فمن يعلم ما تقول ؟ فاشار الى شيخ يقال له ابو معفوظ ، وكان من خيار مسن ادركته ، قال فما تقول يا أبا محفوظ ؟ قال صدق، فهل سموا أحدا ؟ قال لا ، قال ابو عبيدة وان القرآن يتعرض للناس ، فمن عرف من نفسه شيئًا فابعد الله من ابعده .

اجتمع ابن الشيخ البصرى وابو عبيدة بمنى ، فقال حجة ابى عبيد ابن الشيخ له : يا ابا عبيدة هل جبر الله احدا على طاعته في الله ودابه فيه أو معصيته ؟ قال ما اعلم ان الله جبر العباد على طاعته عبر أو معصيته ، ولو كنت قائلا ان الله جبر احدا لقلت جبر أمل التقوى على التقوى لعظم تنويفه لهم وشدة ترغيبهم به إياه ، قال يا ابا عبيدة ، فالعلم (ت) هو الذى قاد العباد الى ما عملوا قال لا ، ولكن سولت لهم انفسهم وزين لهم الشيطان اعمالهم ، وكان منهم ما علم الله ، وقال كسان حمرة الكوفى يقول بشيء من القدر ، فهجره ابو عبيدة وأمر بهجراني وهؤلاء الفتيان يقول : اراد وشاء ، واصب ، ورضى ، وهو يدنيهم . ولا يقول بمثل قولهم ! قال فبلغ قوله ابا عبيدة فقال قبح الله رأيه ، ان هؤلاء أرادوا أثبات القدر فيها وحمزة يريد ازالته وليس مثبته كمزيله .

وقال قيل لابى عبيدة لا يستطيع الكافر الايمان ، فقال لا اقول ان من يستطيع ان يأتى بحزمة حطب من حل الى حرم لا يستطيع أن يصلى ركعتين ، ولا اقول انه يستطيع ذلك الا أن يوفقه الله تمالى .

<sup>(</sup>z) يمنى علم الله بالقدر وما سبق في الاذل ،

وقال دخل سهل بن صالح وعبد الله بن زريق الهداري وجماعة من الفتيان على ابى عبيدة فقالوا يا ابا عبيسدة ما تقول في غربة من الارض ( وفيها رجل ) على ديـــن اعتملال ابن عبدة عيسى عليه السلام ولم تأته رسألة محمد صلى الله عليسم مع بعض اصحابه في وسلم ؟ قال : مسلم ما لم تأته المجة فيدفعها ، قال فقالوا له : فما ترى ان هو دعا رجلا من المجوس الى دينه فأجاب ؟ قال هو مسلم ، فقالوا له : انظر في هذا ، قال فما تقولون أنتم ؟ قالوا نقول : الرجل مسم ، والمستجيب كافر ، قال فقال لهم الشيخ الستم تزعمون ان الرجل مسلم على دين الله وطاعته ؟ قالوا بلي ، قال فكيف يكون ويعكم الداعي الى دين الله وطاعته مسلما ويكون المستجيب لدين الله وطاعته كافرا!! قال فرادره الكلام ، قال فغضب عليهم وبرىء منهم ، فقال : أخرجوا عنى . فخرجوا عني ، منكسرين ، فأتوا حاجبا ، فقالوا له : اغثنا ، فانه عجــل علينا بالبراءة انما اردنا ان نستفهمه ، قال فركب اليسه حاجب فأعلمه انهم تائبون . قال فقال له اخرجهم فليأتوا الربيع وعبد السلام بن عبد القدوس فليعلموهما بتوبتهم قال ففملوا . قال الربيع فأتونى وانا لا اعرف قصتهـــم فتابوا فاتينا أبا عبيدة فأعلمناه ، قال فقبل منهم ، وأس يهم قدخلوا المجالس .

فتبی ابی عبیدة فی ضبباق الكتري

وقال وائل كنا بمنى في خباء ابي عبيدة ، وحساجب حاضر ، ومحمد بن سلامة المدنى ، ومحمد يسن خليفسة المدنى ، وكان محمد بن حبيب من العباد الاخيار ، قال : ولم ير أبا عبيدة قام يسلم على أحد الا على محمــد بـــن سلامة ، ومحمد بن حبيب ، فأنه أذا رآهما قام اليهمسا واعتنقهما ، قال وائل وفي الخباء مشائخ من أهل حضرموت

فقهاء علماء ، قال فسألتهم عن رجيل اكترى دابية الى موضع معلموم ، فجاوز الموضع ، فعطيت الدايمة ، قال فأجمعوا كلهم انه ضامن للدابة ، قال فقلت لهم فما ترون في الكرام ؟ قالوا لا نرى عليه كراء ، انما ضمناه الدابة ، قال وكان ابو عبيدة غائبا أو نائما فاستيق ظ فقال حاجب يا حضرمي اسأل الشيخ عن مسألتك ، قال فسألته ، قال : يضمن ثمن الدابة والكراء ، قال فقال له محمد بن سلامة من اين يا ابا عبيدة ؟ قال مسن حيث لا تعلم .

أبو محمد الى أبي عبيدة يسأله عن مسألة ، فوجـــده في شكاة فاجابه بجواب ، ثم قال اذهب الى الربيع فائت به ، قال : فجام الربيع ودخل على ابي عبيدة وهو مستلق وعلى صدره صحفة فيها فتات خيز يأكل منه ، قال ، فقال اسأل الربيع عن مسألتك ، قال فسألته فأجاب بغير جواب أبي عبيدة ، قال فقال له ابو عبيدة أليس المقوم فيها كذا وكذا يمنى الجواب الذي اجاب به الرجل أولا ، فقال له الربيع اما الذي حفظت عنك فغير هذا . قال : أو قد حفظت عني قال نعم ، قال ، فقال للرجل فغذ به ، فانه قد حفظ عنى قال أبو سفيان كأن الشيخ احس من نفسه لاجل تشاكيه إنه وهم فيها .

امسره بهجسران حميزة الكسوفى

وقال ابو سفيان جاء حمزة الكوفي الى ابي عبيدة في منزله ، فقال من جاء بك الي ؟ فقال : والى من اذهب يا أبا ا<sub>لراي</sub>مه في اللسعو عبيدة ! انى اريد ان اذكرك بعض هذا الامر ، قال فعليك بمنزل حاجب قال : وما أصنع به ولست حاضرا ؟ قال فاني آتيك هناك ، قال فخرجا حتى أتيا منزل حاجب قال فدخلا البيت فتكلما كلاما كثرا ، فكان أخر ما سمع مسن ابي عبيدة ان قال يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان ، قال فخرج ابو عبيدة تم كلمه حاجب قال فكان هيبته من حاجب أعظم من هيبته من ابي عبيدة ، قال فقال حمزة انما أخذت هذا الكلام من عند المسلمين ، قال ، فقال له حاجب لسم تدرك أحدا الا وقد ادركته ولقيته الاجابرا . فعن مــن أخذت هذا القول ؟ قال منك أخذته ، قال ، فقال له حاجب فاني ارجع عنه ، فارجع عنه كما رجعت ، قال ، فقـــال ارفق بي يا ابا مودود وأقبل منى ما أقول لك . قال : هات قال اقول: « ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك » ، فالحسنات من الله والسيئات من المباد واقول « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ، قال فقال له حاجب اما من غيرك فعقبول منه هذه الجملة ، وأما مسئك فانا اعرف مذهبك فيه أولا ، قال فخرج حمزة من عنده . قال فسئل عنه حاجب فقال ارفقوا يعمزة ، ولا تقولوا فيه الاخيرا ، قال فمكث بذلك ما شاء الله ثم يلغهم انه مشى الى النساء فكلمهن في ذلك والى الضعفاء ، قال فلما يلسغ ذلك ابا عبيدة وحاجبا أمر أبو عبيدة حاجبا ان يجمع له الناس فمشى اليهم وأعلمهم و وعدهم ، فاجتمعموا ولا يعلمون ما يريد ابو عبيدة وحاجب قال فتكلم المتكلمون وحاجب ساكت لا يتكلم قال فلما فرغوا تكلم حاجب فعمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ان حمزة وعطية والحارث احدثوا علينا احداثا فمن آواهم أو جالسهم فهو عندنا الخائسين المتهم ، قال ، فتفرق الناس وطردوهم من المجالس ولـــم يقربهم أحد . بعض ما يسؤار عن أبي عبيسة

قال ابو سفیان قال المعتمر بن عمارة ، قلت لابی عبیدة انك لأحب الی من ابی ، قال فذلك ینبغی لك یا معتمر أن تكون لاتك بذلك بذلت لی ما تبذل له یعنی الولایة ، وقال خبر نی بعض بنی یسر ، قال قدم الینا ابو عبیدة مسسرة حاجا ، ومعه امرأة من الهلبیات ، قال وهی جدة «سعیدة» أو عمتها ، قال فلما فرغوا من حجهم ، قالت : یا ابا عبیدة انی أرید المقام بمكة ، قال لا تقیمی ، الخروج أفضل لك ، قال ابن مسروق ، فقلت : وانا اخرج معكم یا ابا عبیدة ، قال ، فقال : أما انت فاقم ، قال فقلت تأمر هذه بالخروج معك و تأمرنی بالقیام ؟ قال لانك انت قریب من مكة ، و نحن بعید منها ، قال ومسكنهم اذ ذاك بزرة (۱) ، بقال ابو سغیان یعنی بقوله انتم قریب منها یعنی الطواف وبعید من شر أهلها كانه یكثر المقام بها للتجارة .

أبو عبسيفة يومى الربيع ليثوب عث في الوسسم وقال لما بعث ابو عبيدة الربيع للناس أيام مرضه قال له الربيع: يا ابا عبيدة ، قد كنت تحضر أنت ، وحاجب ، وحافظ الواثلى ، فما تكاد ولا تقومون لما يرد عليكم فكيف بي ؟ فقال له ابو عبيدة ، يا ربيع انه ليس بيني وبين الناس سوط ولا سيف ، من جاءك موافقا لك يقول بقولك فبها ونعمت ، ومن أتاك مخالفا عليك فأبعد الله من أبعده وقل بما تعرف ودع الناس لما هم فيه ، وقال جاء المختار ابن عوف الى منزلنا فخرج اليه أخ لى صغير كان أكثر من وجبر » فأخذه وقبله ، فقال له الصبى : يا عمى زوجني ابنتك ، قال قد فعلت يا بني ، وابنته يومئذ صغيرة ، فلما خرج ابو حمزة وقع في قلبه مما قال الفتى شيء ، فعضى حتى دخل على ابي عبيدة ، فقص عليه القصة فقال يا ابا

<sup>(</sup>۱) اسم قریة وفی نسب برزة

<sup>(2)</sup> كذا في النسخ ، وتعليق ابي سفيان يشير ال ان مناك جملة لم يتبتها النساخ.

حدرة هما على نكاحهما ، حتى يبلغا ، فيعلمان الخبر فان رضيا كان نكاحهما جائزا ، وان كرها فلا شيء ، قال أبو حمزة يا ابا عبيدة فكيف القول في الصداق ، قال ما قال النسلام ، قال وكان أبسو حمزة قد قال للفلام يا بني فما تعطیها ؟ قال من سریر جدی الی الباب دراهم ، قال ابسو عبيدة فهو كما قال ، إن قال درهم إلى درهم إلى الباب ، وإن قال مرة واحدة أو هكذا لك ، فالقول ما قال ، قلت وهذا كله فيه نظر غير ان ابا عبيدة لا يترك القول سدى .

واصل پسن عطا

ابو مبينة يلحسم وحكى بعض اصحابنا ان واصل بن عطــــاء المعتزلي صاحب عمرو بن عبيد كان يتمنى لقاء ابي عبيدة، ويقول: لو قطعته قطعت الإباضية ، قال فبينما هو في المسجد الحرام ومعه اصحابه ، اذ أقبل أبو عبيدة ومعه اصحابه ، فقيل لواصل هذا ابو عبيدة في الطواف ، قال فقام اليه واصل فلقيه ، وقال انت ابو عبيدة ، قال نعم ، قال : انت الذي بلغني انك تقول: ان الله يعذب على القدر ، فقال ابسو عبيدة : ما هكذا قلت ، لكن قلت أن الله يعذب على المقدور فقال ابو عبيدة ، وانت واصل بن عطاء ، قال : نعم ، قال انت الذي بلغني عنك انك تقول ان الله يعمى بالاستكراه قال فنكس واصل رأسه فلم يجب بشيء . ومضى ابو عبيدة وأقبل اصحاب واصل على واصل يلومونه يقولون كنيت تتمنى لقاء ابي عبيدة ، فسألته فغرج وسألك فلم تجب ! فقال واصل : ويحكم بنيت بناء منذ أربمين سنة فهدمــه وانا قائم ، فلم اقعد ولم ابرح مكاني .

## ضمام بن السائب

ومنهم ضمام بن السائب رحمه الله كهف اليتسامي والارامل ، المفزوع اليه في النوازل ، فطال ما أوصى عليه أبو عبيدة في الفتاوى والمصلات ، فانكشفت باجوبته ظلم المشكلات ، وكان ذا رفق وتلطف ، واجتهاد وتقشف ، حكى أبو سفيان قال : اشتكى ضغام بن السائب شكاة ، فدخل عليه الربيع يعوده ، فوجد رجلا مسن المسلمين يسمى وعمران » وهو يقول يا ابا عبد الله ان في نفسي لشيئا واني الأظيق عنه : ان يكون الله أمر المباد بأمر ثم يحول بينهم وبينه ! قال ، فقال له الربيع يا عمران اخبرني هل توفيق الله وتسديده واحسانه ومنه ، وفضله على ابي بكر وعمر كترفيق الله وتسديده واحسانه ومنه ، وفضله على ابي بكر ابي جهل ؟ قال : لا ، والله ، قال فقال ضمام اشدد يسدك يا ربيع يمنى قم بالحجة عليه ، قال ، ثم قال ضمام : ما هو الا ما ترى .

تفشن الحجساج في تعليب الساجين وقال بلغنا عن ضمام حين سجنه الحجاج هو وابو عبيدة قال ادخلنا في سجن قال فلم يكن يوصل الينا ، ولا يدخل علينا حديدة ولا جلسم ، قال وانما كنا نقص شواربنا التمل ، قال وان كان الرجل منا لينفض لحيته فيتساقط منها القمل ، قال وانما كان يطعمنا خبر الشعير والملح الجرش قال ويعمد الى مراكن عظام فيسكب فيها الماء شم يؤتى بملح فيلقى في تلك المراكن ثم يضرب حتى تخرج رغوته ثم يقال : يا اهل السجن خدوا ماءكم ، قال فمن أخذ مسن أوله كان امثل قليلا ، واما من أخذ من اسفله فهو المذاب قال فكان ضمام ربما ضاق فيقول له ابو عبيدة ويلك ساهناك على من تضيق وعلى من تدل ؟ قال فلم يخرجوا مسن سجنه حتى مات الفاسق ،

قال وعمد الى ثلاثة رجال مسن رؤساء الخوارج فبنى عليهم بيتا من قصب وطلى داخله وخارجه بالعدرة تسسم

ادخلهم فيه ، قال فقاموا ثلاثة ايام فماتوا ، ثم وقع الموت في أهل السجن فبلغ ذلك الحجاج فارسل الى طبيب لسمه مجوسي فقال له : ويحك ان أهل السجن وقع فيهم الموت واني لأحب تعذيبهم ، قال ، اجعل طعامهم الزيت والكراث قال ابو سفيان ، قال ضمام : لما جاءنا بالزيت والكراث قوينا عليه وسمنا ، قال فيقال للمجوسي ، ويحك ماذا اردت بهذا لو تركتهم فماتوا لكان أروح لهم ، قال وأي راحة لهم في الموت ؟ ولعل هذا ان يموت فيخرجوا ، ومن مات فسلا مطعع فيه .

وكان رجل من أهل خراسان من المسلمين وكان بمنزلة عظيمة بأبى عبيدة وضمام والمشائخ ، وله قدر في أهل بلده ، اتاه يوما ضمام فذكر رجلا من المسلمين فتنقصه ، فقال ضمام : مه ، لا تغمل فعاد فنهره ، قال فقال تبرأ الله منه قال بل يتبرأ منك ، قال ، فقال أتبرأ منى يا ضمام ؟ قال انت احللت لى ما ترى ، والجاتني اليه ، اترى انسك تتبرأ من رجل نتولاه فأتولاك ؟ بئس ما ظننت ، قال ، فاني استغفر الله واتوب اليه ، قال غفر الله لك .

## حاجب الطاثي

ومنهم ابو مودود حاجب الطائي رحمه الله ، كان بالاجتهاد موصوفا ، وبالزهد والورع معروفا ، وقى ماله حق للسائل والمحروم ، على انه ليس بالأعلى في تحصيل العلوم ، بيد أنه في الافاضل معدود ، ورسمه في أكثر أثارهم موجود .

حكى ابو سفيان قال ، قال المليح : بلغنا ذات ليلة ان في منزل حاجب مجلسا للذكر قال أبو سفيان وكان المشائخ

لا يحضرون معهم بالليل الفتيان ، قال المليح ، فقلت لرجل من أهل عمان انطلق بنا الى منزل حاجب فلعلهم ياذنون لنا ، قال فسرنا حتى جئنا المنزل ، فأذن لنا ، فوجدنا عنده المختار بن عوف ورجلين أو ثلاثة من المشائخ ، قال ، فقال لى حاجب: يا مليح اذهب انت وهذا الممانى الى بلج بن عقبة فأخبراه بمكاننا ، وقولا له يأتينا . قال ، فسرنا اليه فاعلمناه ، فجاء ، قال المليح فصلينا العتمة ثم أخذنا في المذاكرة ، قال ربما قام أحدهم قائما فيتكلم ما شاء الله ثم يجلس ، فيقوم الآخر كذلك حتى اضاء الصبح ، قال المليح فما رأيت أحدا بعد تلك الليلة ، ولا رأيت قبلهــا متكلما قائما في مجلس ، قال وكان شعيب بن عمر مـــن افاضل الفتيان يومئذ ، وكانت اخته تحت حاجب ، قسال فجاءه تلك الليلة فاخبر به حاجب ، فقال ، ردوه . قالـوا الساعة وترده ا فقال ، ردوه ، فردوه ، قال وكان بين منزله ومنزل حاجب نحو ثلاثة أميال ، قال ، وبلغ حاجبا ان في منزل عبد الملك الطويل مجلسا بالليل تكثر فيه الجماعة ، ويكون لهم كلام يسمعه الجيران ، قال فبعث اليهم ، وقال : با عبد الملك ، ارفع عن نفسك ، ما هذا الذي بلغنا انكسم تفعلونه ؟ قال انا لنفعل ، فإن امرتنا بتركه تركناه ، قال فانكب طويلا ، ثم قال والله لان تكونوا تخافون فتعمرون خبرا من ان لا تخافوا وتخربون ، اعمروا مجالسكم فان الله يجنظكم قال فما بلغنا انه ظفر بهم في مجلس قط ، الا انهم كانوا ذات مرة في عهد زياد أو ابنه اتاهم الخبر بان الخيل تريدهم ، قال فخرجوا مسرعين ، وتركوا نعالهم على باب البيت الذي كانوا فيه ، قال فجاء الشرط فنظروا الى

النمال ، فقالوا لمجوز صاحبة البيت : ما هذه النمال ؟ قالت مكاتب لنا يسال الناس فيعطى النمال وغيرها ، قالوا تالله ما ذلك كما ذكرته وان بهذا الموضع ريبة ، قال فقسال بعضهم ويحكم قد ذكرت المجوز ما ذكرت فلا تعرضوها للبلاء ، فلملها ان تكون صادقة ، قال فعافاها الله منهم ، قال ولقد بلغنى انهم كانوا يأتون المجالس أيام زياد وابنه في هيئة النساء في النقاب ، وغير ذلك ، يتشبهون بالنساء قال وان كان احدهم ليحمل على ظهره جرة بماء ، أو يحمل جملة متاع كأنه بياع حتى يسدخل المجالس لا يدعونها لشيء ،

اخوائه يتعبلون عنه دينه بعد موته

قال أبيه سفيان مائتان حاجب وعليه ديهن مائتان وخمسون ألفيا أو اكثر ، قيال فيدخل قيدة بين عمر وجماعة من المسلمين ليفسلوه قال فقال لهم قمرة: يا قوم ، ما تقولون في دين هذا الرجل ؟ قال فابتدر ثلاثة رجال وقرة رابعهم وضمنوا دينه ، قال ، ودخل الفضل بن جندب وكان من خيار المسلمين وكان موسرا ، فاخبره ، قال فقال لهم الفضل : دينه على دو نكم حتى أعجز عنه ولا يبقى لى مال . فقالوا له شأنك ، فمات الفضل قبل ان يؤدي عن حاجب ، وأوصى الى ابي عبيدة عبد الله بن القاسم ، والى امرأته أم الصلت ، والى حبيب ابن سابور ، والى ابي سنان البنائي ، وكان الفضل لا يولد له ولد ، ولم يدع وارثا ، وكان مولى للازد فلم يقبل حبيب بن سابور ولا ابو سنان الوصية ، قال ومات ابو عسدة ورد الوصية الى أم الصلت ، وقال فباعت داره بالبصرة ، وداره بعمان ، حتى اوفت ما كان ضمن الفضل مين دين حاجب رحمه الله . انها الفقيسه من يدكر للنساس ما يسمسهم ، لا الذي يضيق عليهم

وكان للفضل بن جندب على رجال مال ، فوقع ماله عند قاضى البصرة عبيد الله بن الحسن بن أخى أبي الحر ، قال فاردنا ان يثبت عنده ان أم الصلت وصبى زوجها الفضل ابنجندب فلم يشهد شهودا الاشهودا يشهدون انه اوصي اليها، والى ابي عبيدة، والى حبيب بنسابور، والى ابي سنان البناني ، قال وكان حبيب وابي سنان لم يقبلا الوصية قال فلما لم يقبلا الوصية خفنا أن يدخل القاضي من عنده رجلين في الوصية مكان هذين اللذين لم يقبلاها ، فيفسد علينا الامر قال فجئنا الى البيع بن حبيب فسألناه هل يجوز للشهود أن يشهدوا أن الفضل أوصى إلى أمرأته أم الصلت ولا يذكرون ابا عبيدة ولا صاحبيه ؟ قال ، نعم ، انهسا لوصى زوجها ، ولا عليهم ان لم يذكروا غيرها الا ان سئلوا فلا بد لهم حينئذ ان يأتوا بالشهادة كما استشهدوا ، وان لم يسئلوا فلا بأس عليهم وان لم يسموا غيرها ، قال واما عبد الله بن القاسم فضاق من ذلك وقال لا يجوز ان يشهدوا الا كما استشهدوا ، قال وقال واثل انما الفقسيه الذي يعلم للناس ما يتسع الناس فيه مما سئل عنه ، وأما مــن يضيق عليهم فكل من شاء أخذ بالاحتياط.

الخسروج على الظلمسة لا يجب الا على مسن تطبوع لنه وحكى ابو سغيان عن وائل ، قال : قد قدم حاجب مكة في المام الذى وقع فيه بين أهل حضرموت ما وقع في أسر عبد الله بن سميد ، قال وكانوا قد انكروا عليه أشياء حتى شدوه في المديد ، وبايعوا رجلا يقال له حسسن ، قسال وخالفتهم طائفة يكرهون ما فمل بعبد الله بن سميد ، الا ان ذلك موافقة من جماعتهم ، قال فبعث هؤلاء رجالا ، وبعث هؤلاء رجالا ، قال وائل وكنت فيمن خرج يومئذ ، قال فرافقنا حاجبا تلك السنة قد قدم ، قال ، فدخلنا عليه

وهو ارمد قال ، فقال لقد خرجت من البصرة فسأ ابصر سهلا ولا جبلا ولا أخرجني بعد ما ارجو من قضاء نسكي الا أمركم يا أهل حضرموت ، فانكم قد غلبتمونا ، قـــال وائل؛ فقلت رحمك الله يا ابا مودود لا تفعل ، فانا لا نخرج عن رأيك ، قال فقال لى اسكت فوالله ما اريدك ولا أصحابك ، قال ثم تكلم الفريقان ، قال فقال الذين انكروا على عبد الله بن سعيد وبايعوا « حسنا » على الشراء : يا ابا مودود ،من أحق بالقيام المدافع ام الشارى ؟ قال بل الشارى احق ، قال فقال أصحاب ابن سعيد : يا ابا مودود أما اذا شروا فليخرجوا عنا فانا لا طاقة لنا بالحرب ، ولا بمــــا يجرون علينا منها ، قال فقال صدقوا اخرجوا عنهم ، قال فقالوا يوجلوننا شهرا ، قال ، فقال لهم حاجب لا والله ولا ثلاثة أيام الا برضاهم ، قال أبو سفيان وكان حاجب هـو القائم بأمور المسلمين في مثل هذه الاشياء من أمر الدين و الفتاوي .

يتساخر عن دفقتــــه ليشـهـد الجمعة

وقال : حبس حاجب ذات سنة فلم يخسرج حتى بقى للموسم ثمانية أيام ، فاراد الخروج هو وجماعة معه ، قال وكانوا على نجائب لهم ووافق خروجهم يوم الجمعة ، فأتاه اصحابه فقالوا له : اخرج بنا يا ابا مودود ، قال في نفسي من الجمعة لشيء قالوا سبحان الله ! انما بقى للموسم ما تملم ، قال اخرجوا انتم وانا ألمقكم ، قال ، فخرج القسوم وتخلف حاجب حتى صلى الجمعة ثم ركب فلحقهم على مسيرة ليلتين من البصرة ، قال وكان حاجب يقول لعبد الملك الم الله الله الطويل فيما يؤدبه فيه : « يا عبد الملك اذا كان احد يميب الله تمال عليه المسلمون أشياء تكون بينه وبين الله تعالى فتشاوروا ني أمره وعظوه ، وأحضروه مجالسكم ، وارققوا به جهدكم

## أبو عبيدة عبد الله بن القاسم

ومنهم أبو عبيدة عبد الله بن القاسم رحمه الله ، أحد فضلاء من اقام بالامصار ، وفقهاء تلك الاعصار ، والمستعين على اقامة الدين من أولئك الانصار ، لا مقصر أن بدا من احد الاقصار ، وكان ممن طبع على القصد والاقتصار ، قال ابو سفيان : اقام عبدالله بنالقاسم بمكة زمانا وليست له امرأة ، قال فقال له اصحابه يا ابا عبيدة لو تزوجت ؟ قال ما اريد ذلك ، قال فلم يزالوا به حتى فعل ، قال وكانت امرأة من المسلمين موسرة كثيرة المال ، فقالوا له ، تزوجها فانها تكفيك لا تكلفك مؤونة ، قال اما اذا ابيتم الا ذلك فابلغوا مهرها مهر جيلها (z)ولا تنقصوها شيئا قال ففعلوا قال فتزوجها فلما دخلت عليه طابت له نفسها على الصداق كله وتركته له ، قال وكان يأتي منزل بن جندب ومعسه قرصان من خبز وملح ، قال وكان الفضل يطيب الطمام ويكثره ، قال فيقول سبحان الله يا ابا عبيدة تفعل بي مثل هذا قال دعني منك والا لم ادخل عليك منزلا ، قال فتركه ولم يلح عليه بعد .

قال ابو سفیان و کان ابو عبیدة عبد الله بن القاسم یتسره نمیبه می تاجر المسال الربع من المسال تاجر الح المسال المراب المسال عبد المسال المراب ا

<sup>(</sup>۱) یعنی من من فی مکانتها

اشترى قوم عودا ، قال فسألهم ان يشتركوه ، فغعلوا ، قال فاقبلوا يميبون العود عند صاحبه حتى استنقصوه ، عصا كانوا قد اشتروا به ، فظن ابو عبيدة انهم صادقون فيصا قالوا ، قال فلما خرجوا من عنده وكان نقدوا الثمن ، ونقد أبو عبيدة معهم عشرين دينارا ، فأقبلوا يمدحون المود ، ويقولون ما رأينا مثله ، قال ، فقال لهم ابو عبيدة سبحان الله ! تميبون عود الرجل بلا عيب فيه ، ردوا علي رأس مالى ولا حاجة لى فى مشاركتكم ، قال ، فاغتنموا منه فدوا عليه ماله .

يسعمو عليسه بكثرة المبال لاقه يسواه نبرا

وقال غضب عبد الله بن القاسم بن سابور في أمسر وصية الفضل بن جندب وكان سلفا للفضل ، قال فقال له ابو هبيدة لأدعون الله عليك ، ثم قال اللهم أدخل بيتسه قناطر الذهب والفضة ، قال فقال يا ابا عبيدة انك انصا دعوت له ! قال لا والله ، ولكنى دعوت عليه ، وأى شر أشد عليه من ان يدخل بيته قناطر الذهب والفضة ؟

وقال سمعت واثلا يقول: لما مات ابو جعفر اخذ الناس في البيعة واخذ عليهم ابواب المسجد الحرام، قال وكان عبد الله بن القاسم والفضل بن جندب وعلى الحضرمي ووائل في المسجد فلطف الله بهم فنجوا وخرجوا من المسجد، قال وائل، فقلت يا ابا عبيدة لو اخذت ما تراك صانعا ؟ قال تذهب والله نفسي دون أن أعطيهم هذه البيعة .

# أبو نوح صالح الدهان

ومنهم ابو نوح صالح الدهان رحمه الله ، شيخ التعقيق واستاذ أهل الطريق ، وناهج طبسرق الصالحين ، وناقض دعاوى الزائنين الجانعين ، أخذ عنه الحديث والفروع ، وكان ذا خشية لله وخضوع .

عاتکة بئت ابی صفـره تستفتی جابرا ابو سفيان قال دخل ابو نوح على عاتكة بنت ابى صفرة وكانت من المسلمات ، فوجدها في البيت ، فقال كاني أرى مجلس رجل قالت ، نعم الآن خرج من عندى « الاحو ل » تعنى جابرا ، قال وكان جابر يغمز باحدى عينيه من غير علة ، قال فهل ظفرت منه بشيء ؟ قالت نعم سألته عـــن ثلاثة أشياء كن في نفسى سألته عن لباس الحفين ، قال ان كنت تلبسينها من حر الارض وبردها وخشونتها فلا بأس، وان تلبسيها لا تبالين ان تنكشفى ، فلا ، وسألته عن حلي عندى ليتيمة يقوم بمال فيستمار منى ، قال ان اعرته فانك ضامنة ، وعن عبد كان من أنفس مال عندى وأوثقت في نفسى أن اعتقته لوجه الله ثم استخلفته عن ضيعتى ، قال اغرجيه ولا تدخليه في شيء من منافعك ، قلت : هذه وان كانت ناقب جابر صولا فانما اثبتها هاهنا لتعلم حرص أبى نوح على تحصيل الفوائد من كل من يثق به ، لا يانف عن التقاطها حيث وجدها والبحث عليها في مغانيها .

## أبسو روح ومسازن

ومنهم أبو روح ومازن أبي كنانة رحمهما الله ، كانا مطبوعين على الصلاح ، وحب سلوك مسالك النجاح، وخدمة الاشياخ ، وملازمتهم في المندو والرواح ، وانهما وان سبقتهما السوابق ، فكلاهما من غير فتور ، مدرك لاحق .

روى ابو سفيان عن يسار صاحب البكسس ، قال أبسو اجتهادها في التفوى سفيان وكان من خيار من ادركته أنه اخبره عن والدتمه ، والمباده

قال وهي يومئذ ابنة ثمانين سنة ، أنها قالت : « ادركت اخوين من بنى راسب يقال لاحدهما يبرح (I) والآخس مازن ابنا كنانة ، وكانا من خيار من مضى من أهل الدعوة وكانا من نظري أبي بلال وعروة ، في زمانهما ، قال واما يبرح فكان رجلا عابدا مصليا لا يفتر عن العبادة حستى دبرت ركبتاه ويداه ورجلاه وجبهته كركبة البعير ، قال وكان قد اتخذ سربا في الارض يعبد الله فيه ، قال ابسو سفيان قال يسار ادركت سربه ذلك ، وكمنا نلعب فيمه ، قال فحضرت الوفاة يبرح فقمد مازن عند رأسه ، قال فرآه يجود بنفسه ثم أفاق ، قال : أي اخي اين تراها تعميد ؟ ... يعنى النفس ... قال الذي كانت تعبد، قال وأما مازن فانه المحضرنه الوفاة أقبل يجود بنفسه فصاحت بناته قبال، فافاق افاقة ، وقال يا بناتي لا تبكين فان اباكن من ساعة هو الباكي ، أو الضاحك . قال يسار اخبرتني أمي قالت كنت في بعض المجالس وهم يذكرون الله اذ ذاك دخل رجل مقدم بثوبه فهوى ، وجلس ناحية من المجلس ، وهـــم لا يعرفونه ، قال فلما تفرغ المتكلم قام فنزع ثوبه عن رأسه فاذا هو مازن بن كنانة ، قالت فقام قائما فقسال : اني لا اخبركم الا بما رأث عيني ، أو سمعت أذني ، أو عن خس من رأى وسمع ، قالت ، ثم اقتص الفتن المتقدمة واحسدة بعد أخرى ، ونبه على من انجاه الله منها ، قالت فما رأيت متكلماً مثله ، قلت ويبرح هو المكنى أبو روح فيما زعسم لى بعض اصحابنا .

 <sup>(</sup>۱) لعلهم يحرفون اسمه الى يبرح فتطقت به كما چرت به السنتهم كما سيئبه الشيخ
 ال ذلك .

#### أيو معمد النهدي

ومنهم ابو محمد النهدى رحمه الله ، المظاهر ، الممالن المجاهد غير المداهن الحافظ للتقى، المفارق للادناس المباين، بصر الله بصيرته المباصرة ، فلم تكن عن هذه قاصرة، ففاز بالصفقة الرابحة ، ووقى الصفقة الخاسرة .

حكى ابو سفيان قال كان رجل من المسلمين يقال لــه ابو محمد قال كان قد ابصر الاسلام من قبل نفسه ، قـال وكان بدأ ذلك انه كان يغرج الى المفازى فنظر الى ما يعمل الناس من الغلول والجور ، فقال ما هذا بفعل أولياء الله وأهل الايمان ، ثم نظر الى صلواتهم وقيامهم بالتوحيس والاقرار بالنبوءة قال وما هذا يفعل المشركين ، فانصرف الى البصرة وكان له مسجد يجلس فيـــــه ويحدث ويقص الاحداث من القبلة كفار ليسوا بمشركين ولا مؤمنين ، قال فبلغ أمره جماعة من المسلمين فقال بعضهم لبعض : « هذا الرجل قد ترونه وما يصف ، فهلموا بنا اليه لنواصفه هذا الامر ، فلعله يقبل » ، اتته منهم جماعة فواصفوه الاس ، ووصفوا له ما هم عليه ، قال ، فقال هذا هو الحق ومازلت على هذا منذ دهر ، ولم اجد احدا يوافقني عليه وما ظننت اذا أن أحدا يقول بهذا القول ، قالوا بلى ، والله أن لك اعوانا على هذا واخوانا . قال فكان ابو محمد من افاضل المسلمان ، قال وكان يظهر هذا الشأن ويبرح به ، وكان يدعو في مسجده على خالد بن عبد الله ، وعلى هاشم بسن عبد الملك ، قال وكان على البصرة بلال بن أبي بردة بن

ان لك على طريقشات اخوانا انت لا تدرى ابى موسى ، قال وكان طريق بلال على مسجد ابى محمد قال فارسل اليه يأمره بالكف عن ذكرهما فلم يفعل ، قال فقال له يا ابا محمد اذا رأيتنى مقبلا فكف حتى أمضى عنك فلم يكن يلتفت الى قوله ولا يدع ما هو عليه .

قال ابو سغيان قال ابو محمد النهدى: لا تذكروا المسن في شيء من القدر فائي عاتبته فيه ، فقال معاد الله ان أقول ذلك ، انما أفسد على قلبى واصل بن عطاء أيسام كنت عنده مستخفيا ، فاما ان اقول بالقدر فمعاد الله ، قال وكان ابو محمد يقول هو أبعد الناس من القدر .

## ابو يزيد الخوارزمي

ومنهم ابو يزيد الخوارزمى رحمه الله احد النبهاء الماذقين والموصوفين بالفضل جملة على الاطلاق ، والمشار اليه في مشيخة المراق ، والواقع على اماتة الاصفاق ، وعلى الرضى برأيه ودينه الاتفاق ، ذكر عن ابى يزيد : انه قيل له ما تقول لو ان رجلا لقي عالما يقول له ان الامر النبى انت عليه وانت فيه حرام ، فقال له الرجل ، فانا اترك هذا الحرام ، ولكن لا آخذ ذلك عنك حتى اسأل من هو اعلم منك ، فلم يسأل الرجل حتى مات ؟ قال ابو يزيد مات هذا مسلما ، اذا كان في طلب السؤال تائبا فمات على ذليك .

## عبد الله طالب الحق وابو حمزة الشاري

ومنهم طالب الحق عبد الله بن يعيى واصحابه الشراة كأبى حمزة ومن معه من أولئك الشراة رحمهم الله : اما

ابن يحيى فنعم الامام ، الداعي الى نصرة دعوة الاسملام غبر ما كان حدث من الجور ، حتى عاد به العدل الى الكور بعد الحور ، فانمحت به ظلم الظلم ، فلم يبق حوله الا داع الى الاسلام أو السلم ، كان اسدا في نجدة وشجاعة في دين الله ، وخشية لله وطاعة ، والبحر جودا وعلمــا ، والطود سموا وصيانة وحلما ، واما ابو حمـزة فأشد في المرب، المستعد للطعن والضرب، ليث في الهيجاء أن ركب، وغيث في الآراء اذا وهب، وبحر عجاج اذا وعظ واختطب، المصى يعدوه قصر أو أسهب ، ذو رفق ولين لاولياء الله المتقين ، وذو غلظة على المشاقين ، وجميع اخوانهما على هذه الطرائق، متخلقون بمحمود الخلائق، ليس من الكل الا جاهد أو مجاهد، مخالف الارق، ساهد ، قاطع ليله في الهجود، بالركوع والسجود، وتلاوة القرآن والضراعية الى الرحمان والمراسة في سبيل الله ، وكف اعداء الله ، منفد ايام العمر في احياء العلوم ، وانجاد المظلوم ، ومعو ما ارتسم للباطل من الرسوم ، هاجروا في سبيل اللسم الاوطان والمال ، وربوا بانفسهم على اتنعاذ النشب والمال وآثروا أولياء الله ، وقاتلوا أولياء الشيطسان ، وشرفوا انفسهم ابتغاء الرضوان ، فلم يلتفتوا الى زهرة الحيساة الدنيا ، حتى فارقوا ثوب المحيى ، فودع كل منهم حميدا واقل بميدا (x) ، وسأثبت ما بلغني من اخبارهم على انها نبذ من بعض آثارهم ،

روى ابو سنيان ان ابا عبيدة كان في مجلس يذكر فيه نعن اموج ال السل فذكر المنار وما اعد لاهلها ، وخوف بها ، ثم ذكر الجنســة لا الروصف وما اعد فيها لاهلها ورغب فيها ، قال وكان ذلك ايــــام

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ التي بايدينا

عبد الله بن على ، والمغتار بن عوف قال وكان رجل مسن المسلمين يقال له ابو الوزير قاعدا في المجلس فلما سكت ابو عبيدة وفرغ من كلامه ، وثب اليه ابو الوزير فقال : يا ابا عبيدة لو اردنا الجلوس الى ما كنت فيه لجلسنا الى من هر اوصف لما كنت فيه منكمن قومنا، ألا ترى أمر اصحابك و تعض على نصرتهم والعون لهم ؟ فنحن الى ذلك احوج منا الى ما كنت فيه ، يعنى عبد الله بن يعيى ، وابا حمسزة المختار ، قال فقال ابو عبيدة يا ابا الوزير انما يتكلسم الرجل بقدر ويسكت الى أجل .

اخباد سوره خالب وروى عن وائل قال لما قدم عطيسة بن عبسه الملك المود واصحابه على حضرموت وكان مروان بن محمد قد بعثه الى ابى حمسزة المختار بن عوف حين ظهر على مكة والمدينة ، قال فلقى بلجا بوادى القرى فقتله ، وكان الفاسق في عسكر فيسه ستة آلاف فيما ذكر ، فتنحى ابو حمزة الى مكة ، فلحقه بها فقاتله حتى استشهد ابو حمزة ومن استشهد معه مسسن المسلمين رحمهم الله .

قال ثم خرج القاسم يريد اليمن فليقيه الامام عبد الله بن يحيى بموضع يقال له «حرش» وقاتله حتى استشهد معه .

قال ابو سفیان وکان بها رجل من بنی کُلاب یقال له نافع فجاء الی عطیة بن عبد الملك فسأله ان یعطیه جشمه عبد الله بن یعیی لیصلبه علی بابه ، قال ، ففعل وکسان عطیة جسیما قال فخرج نافع من بیته فنظر الی الجثة فاذا به مبتمه علیها نور ساطع فلما عاین ذلك أنزله وكفنه ودفنه ، شم

ذهب من هحرش، حتى وقع الى المجاز بقرية يقال الهسا هالقوع، فسكنها ووافق بها قوما من الصفرية فاجابهم الى الصفرية ، قال وكان الشقي يرى انهم على مثل ما مات عليه ابن يحيى ، قال وكان لنافع ابن يقال له محمد وهو النى يحدثنا بهذا الحديث عن ابيه وكان محمد قد ابصر \_ ذلك \_

قال ابو سفيان ، قال وائل فقدم الفاسق عطية بن عبد الملك الى حضرموت ، قال وائل فقاتلناه فتحصن في قرية حصينة ، فاقمنا عليه اربعا وعشرين ليلة نحاصره ، فلما طال به الحصار وخاف على نفسه سأل الصلح فصالحناه على انَ يرد كل ما كان في عسكره مما اصابه اصحابه مــن أموال المسلمين ، قال فدخل المسلمون عسكره فاخذوا كل ما كان لهم ، ويأتيه كتاب مروان بن محمد ان دع ما انت عليه والحق الموسم فصل بالناس ، وأسره بالعجل ، قال وتسسم الصلح بيننا وبينه قال فخرج منفردا في ستة نفر فبادر الموسم وعسكره على أثره ، فنزل قرية من قرى اليمن ، فوافق فيها رجلين اخوين من المسلمين ، يقال لهما « ابنا جمانة » فشمرا بمكانه وقالا والله ما جام هذا الفاسق الا منهزما ، فمشيا اليه في نفر معهما ، فلم يشمر بهم حتى دخلوا عليه وقتلوه ، وقتلوا من معه ، وحزوا رؤوسهم ، وانطلقوا يريدون عسكر المسلمين، ولا يشكون أن عسكره قد مزق ، وقتل أهله ، فبينما هم سائرون اذ لقوا عسكـــر عطية والرؤوس معهم ، قال فسألهم أهل العسكر عن عطية فقالوا قد تقدم ، فسلمهم الله منهم ، ولقد كان احدهم قاعدا في الجواليق الذي كان فيه رأس عطيسة ورؤوس أصحابه ،

ابسو مسدود حاجب يتجند بمم الاموال مغدا للشبورة

وقال ابو سفيان لما خرج الامام عبد اللــه بــن يحيى ووجه ابا حمزة المختار بن عوف أقام حاجب فجمع له أموالا كثرة ليعينه بها ، قال فكتب على كل موسر من المسلمين وكان شيخا فاضلا قال عليك بالنساء . وأوسط فانا نكره ان نكتب عليهم ما لا يحملون ، قال فانطلق ابو طاهر فيمن انطلق ممه من المسلمين قال فلم يأتوا يومئذ امرأة ولا رجلا الا وجدوه مسرعا فيما سألوه ، قال وكان رجل من المسلمين لم يكن احد يرى انه صاحب مال فدفع اليهم ثلاثة آلاف درهم ، قال فقال له ابو طاهر أي اخى الميال فقال الله لهم ، والله ما رأيت منذ كنت وجها مثل هذا انفق فيــه ، فاذا وجدته أفادعه ؟ ولا يرجع الى منها شيء ولكن يا عبد الله لا تخبروا باسمي ما بقيت ، قالوا ففعلوا فلم تمس الليلة الا وجمع ابو طاهر عشرة آلاف درهم ، قال فأتسوا حاجباً فاخبروه فسر بذلك ، وقال ان في الناس لبقيـــة بعد ، قال فاشترى يتلك الاموال سلاحا ووجهه ووجه ما بقي الى ابى حمزة رحمه الله .

لا تكون للمرجمة وقال سمعت عبد الملك الطويل يحدث عن ابي حمسرة ملهم مكانة الد لسم المختار بن عوف الكندى قال ادركت المسلمين ان كان الرجل المراجل منهم ما يستزاء في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في عمرة ولا في وجه من الوجوه ، ان عرف منه الله ليس بشديد الحرص في الشراء سقط مناعينهم ونقصت منزلته عثدهم ،

وقال ابو سفیان ادرکت عیسی بن عمر وهو شیخ کبیر وقسوع ابن الهــــر يحدثنا أن مروان بن محمد بعث الى ابنى الحر أذ كان بمكة في الاسر على على المراد المراد المراد المراد المراد كان المكة فأخذ فشد في الحديد ، واخذ رجل من الرافضية ، يقسال

له اصفر فشد في الحديد ثم ساروا بهما نحو مروان قال عيسى فخرجنا في اربعة عشر رجلا من المسلمين نتبعه قال فلما مشينا اياما أرسلنا اليه انا ناتيكم الليلة قال فقال لا تفعلوا، مكة منكم قريبة والطلب سريع، فسرنا على طريق الساحل وغلامه يأتينا بخبره ويأتيبه بخبرنا ، فمازلنا نطلب اليبه ونسأله يدعنا حتى نخلصه سين ايديهــم ، قـال فكنان يأبي ذلـك علينـا حـتى جاوزنا المدينــة بمراحل ، فأرسلنا اليــه انا قــد قرينا من الشام وقراها فدعنا نأتيهم الليلة ، قسال فأبي قسال : فأرسلنا اليه انا نأتيكم على كل حال ، فتباطأ في وضوئسك حتى لا تمجل الرحيل لنقمد مقاعدنا ، قال ففعل فتقدمنا فنزلنا عن رواحنا وعقلناها بعيدا من الطريق ، ثم جئنا امامه الى الطريق فجثمنا عليه فلما دنسوا منسأ شسرنا في وجوههم بالتحكيم والسيوف في ايدينا مصلتة ، فألقـــوا بأيديهم وقالوا الامان ، الامان،قال فبادر رجل منا فاعطاهم الامان فشق ذلك على ابى الحر، قال أما اذا فملتم فلا تختلجوا ولا تهيبوا منهم احدا ، قال فأسرناهم فأخرجنا بهم الطريق حتى أبعدناهم ، خلينا سبيلهم ، واحتملنا صاحبنا وفككنا عنه جامعته ، وفككنا عن الرافضي ، ثم اقبلنا حتى دخلنا مكة ونحن مستخفون ، قال وكان ذلك في أيام الحج ، قال فخرجنا مع أبي الحر الى منى ، ولم نحرم ثم صرنا الى عرفة و نحن غير محرمين ، قال وكنا اذ ذاك ننتظر أبا حمزة يقدم علينا ، قال ولما كان في وقت الرواح الى الموقف اذا نحسن بنواصي خيل ابي حمزة وقد اطلعت ، قال فلما رواه ابسو الحر أمرنا ان نفتسل ونعرم ، قال فقملنا ، ثم خرجنا حتى دخلنا عليهم في عسكرهم ، قال وكان عملي الموسم اذ ذاك رجل من بني مخزوم يقال له عبد الواحد ، قال فأرســــل المطباء الى ابي حزة من قريش وغيرهم ومنهم عبد الله بسن اجمع ابن ممنزة المسن ، قال فاتونا في جماعة قال فخرج اليهم ابو حمزة وعمامته خضراء وازار متأزر به منتكب قوسه ومتقلب سيفه ، قال فتكلم أولئك الخطباء فعظموا من أبي حمسزة المج ويوم عرفة ما قدروا عليه واطنبوا في الكلام قال فلما فرغوا من كلامهم ، تكلم ابو حمزة ، فحمد الله واثنى عليه ومسلى عملي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أما ما ذكرتم من تعظيم هذا اليوم فانكم لم تبلغوا كنه ذلك ثم ذكر جور بني مروان وما هم عليه من الظلم والفسيق والاعتداء قال فافحم القوم ، وسمعوا كلاما لا يعرفونه ، قال فرجعوا الى عبد الواحد فاعلموه بقوله وقالوا خصمنا الرجل ، وما قدرنا على اجابته وليس عندنا ما نجيبه بــه ، قال فارجعوا اليه واسألوا الموادعة في هذه الايام على ان لا نعرض له ولا يعرض لنا ، قال فرجعوا الينا فاعطيناهم ذلك، قال ووقفنا مع الناس حتى امضينا الى جمع ثم الى منى فنزلنا مؤخر منى في عسكرنا ، قال وكانت حليمة المهلبية اذ ذاك قد حضرت الموسم ، وكانت من خيسمار المسلمات وفضلاهن وهي أم سميدة ، فعالجت لهم طعاما فبعثت به مع أبى والحد وابنه وكانا فاضلين،قال واخذهم المرس،فتالوا معكم السلاح، ففتشوهما فلم يجدوا معهما سلاحا ، قــال وكان طعاما كثيرا قال فحبسوهما حتى أصبح فلما اصبح أبو حمزة أرسل إلى الوالى فقال له ، قد كان نقض من قبلك فان شئت ناقضناك وان شئت نوف بعهدك ، قال فارسلهما وتم العهد حتى فرخ الناس من مناسكهم ، وساروا الى مكة قال فخرج عبد الواحد ودخل مكة ، قال ابو سفيان وكسان

بوقود أتجيج فى الوسسم

بلج بن عقبة يأتى لرمي الجمار فى الخيل والسلاح ، قال وكان ابو حمزة يقول رحمك الله وما يدعوك الى هـــنا لو جئت متنكرا حتى ترمى، قال فكان يقول لا ، لا افعل ولا آمن غدرهم بنا و نقضهم علينا ، فان فعلوا كنا قد استعددنا لهـــم .

يتجمه ابسو حمسرة ومن معه الى الشسسام فيعترضهم اهل اكدنشة

قال فأقام ابو حمزة بذي طوى قال وكمان يدخل فيجمع ثم يرجع الى ذى طوى ، قال فاجتمع اليه من نواحي مكة رجال من خزاعة مسلحون في نحو أربعمائة رجل ، قال وخرجوا معهم الى المدينة وكان الذين قدموا من اليبسن نحو ستمائة رجل ، قال ثم خرج نحو المدينة يريد الشام ولم يكن يريد ان بعرض لاهل المدينة قال فخرجوا اليــه فقاتلوه بقديد، قال فعما يراجعهم فيه من الكلام أن يقول انا ندعوكم الى الله والى كتابه فالى من تدعوننا انتم ، قال فيقولون ندعوكم الى طاعة مروان فيقول يا سبحان الله ؟ اله ندعوكم الى طاعة الله وتدعوننا الى طاعة الفاسق سروان ، قال فاقتتلوا فقتل منهم أربعة آلاف قال واصيب مع ابى حمرة يوم مكة ابو عمر وابنه وكانا من افاضل المسلمين . قلمت وقد وقفت في سيرة عبد الله بن يعيى على الخطبتين اللتين خطبهما بمكة والمدينة متطاولتين بابلغ ما يأتي به خطيب ثم وقفت عليهما أوجر من ذلك قليلافيما صعحته عن بعض خطب من أهل الخلاف ، فآثرت ان اثبتها هنا على نحـو ما صححته عنهم لان شهادة خصمك لك أصح من شهادة اخيك لىك ،

## خطبة أبي حمسزة بمكة

روى رواتهم قال خطب ابو حمزة الشارى بمكة حرسها الله فصمد المنبر متنكبسا قومسا عربية ، فخطب خطبة طويلة . فقال :

يا أهل مكة تعرونني بأصحابي وتزعمون انهمسم شباب ، وهل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شبابا ؟ نعم ، شباب ، مكتهلون عمية عن الشر اعينهم ناكبة عن الباطل أرجلهم انضام (١٠) عبادة ، واطلاح سهر من نظر الله اليهم في جوف الليل مثنية اصلابهم بمثماني القرآن ، اذا من احدهم بآية فيها ذكر الجنة بكي تشوقا اليها ، واذا من بآية فيها ذكن النار شهق شهقة ، كأن زفس جهنم في أذنه وصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم ، انضام عبادة ، قد اكلت الارض جباههم ، وايديهم ، وركبهم ، مصفرة الوانهم ، ناحلة أجسامهم من طول القيام ، وكثرة صيامهم ، يستقلون ذلك في جنب الله ، موفون بعهـــده ، منجزون لوعده، اذا رأوا سهام المدو قد فوقت، (2) ورماحهم قد اشرعت وسيوفهم قد انصلتت وأبرقت الكتيبة وارعدت بصواعق الموت ، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله ، فمضى الشباب منهم قدما حتى تخلف رجلاه عن عنق فرسه ، وقد رمت (3) محاسن وجهه الدماء وعفر جبينه التـــراب، اسرعت اليه سباع الارض وانخطف اليه سباع الطر، فكم من عين في منقار طائر طالما بكي صاحبها من خشية الله!

 <sup>(1)</sup> جمع نشو وهو الضعيف الرقيق الجسم ، واطلاح جمع طلع من خلا جوفه عسن الطحام

<sup>(2)</sup> من أفاق اسهم وفوقه وضع فوقه في الوتر ليرمي به

١٤) ايلت وغيرت محاسن وجهه

وكم من كف بانت من معصمها ، طالما اعتمد عليها صاحبها في ركوعه وسجوده ! وكم من خد عتيق رقيق قد فلق بعمد المديد ! رحمة الله على تلك الابدان وادخلهم بفضله في الجنان \_ ثم قال \_ الناس منا ونحن منهم ، الا عابد وشمن وكفرة الكتاب، وامام جائر ، قلت وقد حذف راويها منها كثيرا مما خاطب به أهل مكة من انواع التقريع بما اقسام عليهم الحجة وقطع المذر فاثبتت ما اثبته بحسبه .

# خطبة أبى حمازة بالمدينة

روي عن مالك بن انس قال خطبنا ابو حمزة بالمدينة خطبة شككت المبصر وردت المرتاب، قلت وهذه الفاظ فيها جفاء ، وكان ينبغى ان استملها ، لكنى حكيتها على ما هي عليه ، للسبب الذى قدمته ، قال فعمد الله واثنى عليه وصلى على نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم ، "سم قال : أوصيكم بتقوى الله وطاعته والعمل بكتابه وسنة نبيئه معمد صلى الله عليه وسلم ، وصلة الرحم وتعظيم ما صفرت الجبابرة من حق الله عز وجل ، وتصنير ما عظمت من الباطل واماتة ما احيوا من الجور ، واحياء ما اماتوا من الجوق ، وان يطاع الله ، ويعمى العباد في طاعته ، والطاعة لمخلوق في العلمة المناق ، ندعوكم الى كتاب اللمه وسنة نبيئه ، مواضعها التي أمر الله بها .

انا والله ما خرجنا اشرا ولا بطرا ، ولا لهوا ولا لعبا ، انه خرجنا بنيسة ولا لدولة ملك نريد ان نخوض فيها ، ولا لثأر قد نيلولكن لما رأينا الارض قد أظلمت ، ومعالم الجور قد ظهرت ، وكثر الادعاء في الدين ، وعمل بالهوى ، وعطلت الاحكسام ، وقتل القائم بالقسط ، وعنف القائم بالحق ، سمعنا مناديا ينادى الى الحق والى طريق مستقيم ، فأجبنا الداعي الى الله « ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين » فأقبلنا من قبائل شتى قليلين مستضعفين ، فأوانا الله وأيدنا بالنصرة فاصبحنا بنعمة الله اخوانا وعلى الدين اعوانا .

يا أهل المدينة أولكم خير أول وآخركم شر آخر ، انكم اطمتم فقهاءكم وقراءكم فأحالوكم على كتاب الله عز وجل غير ذى عوج بتأويل الجاهلين ، وانتحال المبطلين فأصبحتم عن الحق ناكثين ، أموات غير احياء ، وما يشمرون .

يا أهل المدينة ، يا ابناء المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ، ما أصلح أصلكم وأفسد فرعكم ! كان آباؤكم أهل الميةين ، وأهل المعرفة بالدين ، والبصائس بالدين ، والبصائر النافذة ، والقلوب الواعية ، وانتسم أهل الضلالة والجهالة ، استعبدتكم الدنيا فأذلتكم ، وغرتكم الامانى فأضلتكم ، فتح الله لكم بابا فى الدين فسددتموه وأغلق عليكم باب الدنيا ففتحتموه ، سراعا الى الفتنة ، بطأة عن السنة عمي عن البرهان ، صم عن القرآن ، عبيد الطمع، حلفاء الجزع ، نعم ما أورثتكم آباؤكم لو حفظتموه وبئس ما تورثون ابناءكم ان تمسكوا به ، وأخذوه ، نصر الله آباءكم على الحق ، وخذلكم على الباطل ، كان عسدد آبائكم قليلا طيبا ، وعددكم كثيرا خبيثا ، اتبعتم الهوى فأرداكم ، واللهو فالهاكم ، ومواعظ القرآن تزجركس فلا تردجرون ، وتعبر كم فلا تعتبرون .

ائتراف الولاة وسسوء اعمالهم بعبانا ال الخبروج سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فقلتم فهم الذين تعلمونيه ونعلمه ، اخذوا المال من حله فوضعوه في غــــر حقــــــه ، فجاروا في الحكم فحكموا بغير ما انزل اللمه عز وجمل واستأثروا بالفيء فجملوه دولة بين الاعنياء منهم، وجملوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء، وفروجالاماء ، وقلنالكم تعالوا الى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم ، وجماروا في المكم وحكموا بغير ما انزل الله ، فقلتم لا نقوى على ذلك وددنا انا أصبنا من يكفينا ، فقلنا : والله نحن نكفيكم ثم والله لئن ظفرنا لنمطين كل ذي حق حقه فجئنا ، واتقينا الرماح بصدورنا ، والسيوف بوجوهنا ، فمرضتم لنـــا دونهم فقاتلتمونا فأبعدكم الله عن وجل ، فوالله أو قلتم لا نعرف الذي تقولون ، ولا نعلمه ، لكان أعدر لكم ، على انه لا عدر في الجهل ، ولكن أبي الله الا ان ينطق بالحسق على الستنكم، ويأخذكم به في الآخرة ، ثم قال : الناس منا ونحن منهم الا ثلاثة حاكم بغير ما انزل الله ، ومتبع لـــه وراض بطبله . ثم نزل .

فالله يتولى السرائر من عباده ، ويجازى عليها ، فهذا كلام لا مطمن فيه لطاعن ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ، الى هاهنا انتهى ما رواه » .

وحكى عن عيسى بن علقمة المصرى قال كان ابو الحسر ابو الحر وطربقت المحكة وكان له غلة تأتيه من البصرة وكان موسرا، قال فكان استصلاح الاصان يأمرهم ان يجعلوا تلك الفلة نقرة واحدة ذهبا ، قال فأوتى بها فقسمها نصفين ففرق نصفها في فقراء المسلمين وربعها في نفسه ، وربعا يحبسه لنوائبه ، ولمن يمر به من اخوانه المسلمين ، وفي معونتهم ، قال فكان شاب قد لازم أبا الحرحتى كان هو صاحب أمره ، والذي يلي حوائجه ، قال فأوتى

بغلة تلك السنة ، كما يؤتى بها ، فقسمها نصفين فاعطى الفقراء نصفا وبقى النصف عنده أياما ، ثم انه احتاج الى ثمنه قدعا الشاب ققال يا قلان اذهب بهذه القطمة قبعها قال فخرج الفتى بها فلما خلا به الشيطان ، قال لو قلمت لابي الحر انها ضاعت ما سألنى عنها ، قال فأبطأ عنه ثمم أتاه ، فقال : ما حبسك ؟ قال إلا ان القطعة نشلت وذهبت قال ابو الحر : ففي الله الخلف ، قال ، ولم يسأله عن شيم ، ولم يعاتبه ، قال فخرج ابو الحر يوما الى السوق ، فمسس بالصائغ فاذا القطعة بين يديه موضوعة فاستأذن الصائغ في النظِّر اليها ، قال فنظر فعرفها ، ثم وضعها ، ثم قال من أين هذه القطعة ؟ قال ناس من بني مخـــزوم دفعوهـــا إلي لأصوغ منها حليا ، قال فانطلق ابو الحر الى المسجد ، ثــم من بالصائغ مرة أخرى ، فقال له الصائغ : يا ابا الحن اني سألت القوم عن القطمــة فاخبروني ان فلانا ـ يمـني الشاب الذي يخدم ابا اغر .. هو الذي باعها لهم ، قــال فبعث ابو الحسر للمخزوميين فسألهم ، فأخبروه أن الفتي باعها لهم ، قال فانصرف ابو الحر وكان لــه مجلس يجلس فيه للذكر يوم الاثنين ويوم الخميس ، قال : فدعا الشيخ الشأب فقال له : يا فلان اذهب الى فلان وفلان عدة من مشائخ المسلمين فأمرهم ان يحضروا في مجلسنا ، قــال : ففعل ، فلما توافى القوم ، قال لهم ابو الحر لا يكون اكثر كلامكم ، الا في تعظيم الامانة لما عظمها الله ، فإن صاحبا لكم قد ابتلى ، قال ففعلوا وعظموا من أمر الامانة حستى انتهى الكلام الى ابى الحر ، فعظم من ذلك ما شاء الله قال والفتى جالس قد غمره العرق ، ودخله من ذلك ما شساء الله ، قال ثم خرج القوم ولم يبق في البيت الا ابو الحسر والفتى فوثب اليه الفتى ، فقال يا ابا المر انى بالله شم بك ، قد والله هلكت انا أخدت القطعة ، قال فقال ابو المر الله أكبر، هذا الذى اردت هي لله ولك ولا حاجة لى قيها ، قال فاستغفر الله الفتى ، واقام مع ابى الحر على احسن ما كان ، وحسنت حاله حتى مات .

قال واخبرني على بن علقمة ان شابا كان يأتي ابا المر ويلزم مجلسه ، ثم فقده ، فأتي الى والدته ، فسألها عنه ، فقالت يا ابا الحر قد والله أخذ في السفه والبطالة ، وما يأتينا الا من الليل الى الليل ، ونصف النهار ، وقد والله ذهب ما في يده ، ولم يستتر بشيء ، قال فقال لها ابو المر اذا أنا جئت وهو هنا فأذني لي ولا تحبسيني على الباب ، قال فلما كان نصف النهار اتى ابو الحر ومعه ستسلة اثلواب وثلاثمائة درهم حتى وقف على الباب فاستأذن فأذنت لله العجوز ، فدخل فاذا بالفتى في ناحية من البيت في خلق له ، قال وأقبل عليه ابو الحر ، ثم قال له : ما أرى منمك عن ان تأتينا الا العرى و نحن اسأنا ني أمرك ، فاعلم انا لا نعود الى مثلها ، فخذ هذه الاثواب فاكتس منها بثويسين ، ولوالدتك ثوبين ، ولاختك ثوبين ، وهذه الدراهم فانفقها على نفسك ، ثم خرج إبو الحر ، قال فرجع الفتى الى احسن ما كان وحسنت حاله ، فلم يزل مع ابي الحر حتى قتــــل معه يوم مكة .

وعن أبى سفيان ان ابا الحر اهدى له من البصرة بساطا قال فوجد فيه تصاوير ، قال فباعه قال فقال له واثل هذا مما يوطأ أو يتمهد ، فلا بأس به ، فلم يعتبر كلامه حتى باعه، ومن أحسن الاجوبة ما اجاب به ابو الحر فيما ذكر أبو سفيان قال كان لابى الحر بمكة مجلس ، قال فقال له

بعض اصحابه يا ابا الحر انا لنخاف أن يظهر علينا ، قال : ويحك اما سممت الله يقول : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لمافظون ) والله يحفظكم .

الاخوة في الدين

وذكر ابو سفيان ان ابا الحر كانُ في المسجد جالسا في الوي من الاخوة حلقة فقدم أخوه الحسن من العراق ، قال فاقبل يريده حتى جاء الى الحلقة ظن انه يقوم اليه ، فلم يقم اليه وأخذ أخاه بيده ، وهو جالس ، قال ولم يكن يراه منذ زمان ، قال فبينما هم كذلك اذ طلع اليه رجل من أهل عمان قلما نظر اليه ابو الهر قام قائما وخرج من الملقة فتلقاه ، فاعتنقه وقبل صفحتي عنقه ، ورحب به ، قال فسقط في يد اخيه فقال له مودة هذا على غير مودتك لان مودة هذا على الدين وأنت على النسب .

# الطبقسة الرابعسة 150 ــ 200 الربيع بن حبيب

منهم الربيع بن حبيب رحمه الله طود المذهب الاشم ، وعلم العلوم الذى اليه الملجأ في معظمات الخطب الاصم ، ومن تشد اليه حبال الرواحل وتزم،صحب ابا عبيدة فاغترف من بحره الزاخر ، ولزم مجلسه فكان الاول والآخر ، روى عنه « المسند » المشهور ، المتعارف البركة على من الدهور ، وله في الفروع كل قول ومذهب ، اجوبته من المتعمدة في المذهب ، باين من خالف من محاضريه أهل العدل والصواب ووقف في الامامة والولاية والبراءة عند موافقة السنسة والكتاب، والمبواب عندنا في كل ذلك جوابه، فإن سمعت بأصحابه فتحن .. والحمد لله .. اصحابه .

قال ابــو سفيان اجتمع وائل بن ايوب ، والمعتمر بن يعرج من سونة عمارة ، وجماعة الى الربيع ، فسألوه ان يخرج الى الموسم قال فقال ، لا اقدر وما عندي ما اتحمل به ، فمشوا الى رجل من المسلمين يقال له النظر بن ميمون ، وكان رجلا موسرا من تجار الصبن ، اعلموه بقوله ، قال فأتاه بأربعين دينارا فقال حج بها فلم يقبلها منه ، وكان به خاصا ، قال فجاءه وائل والمعتمر فقالا له : سبحان الله يا ابا عمروتعلم حاجة

الناس اليك ، وكنت اعتللت بانك لا تجد ما تحمل عليه ، فلما جاءك الله بما تتمتع به أبيت أن تقبل ! قال : أنه قال لى خدها على انك تحج بها ، ولست اقبلها ، على شرط ، قال فأتوا الى النظر فاعلموه بما كره من قوله فاعتذر ، فقال فادفعوها اليه ، قال فأبي ان يقبلها بعد ذلك .

قال ابو سفيان كان ابو عبيدة عبد الله بن القاسم ربما بالربيع.

قال ابو سفيان اخذ ابو جعفر رجلا من المسلمين من أهل الم صل فاستحلفه بالطلاق ان ماله علم برجل اتهم انه عنده ولا له عنده مال ، قال فعلف الرجل ماله عنده قليـــــل ولا كثر فخير سبيله قال فرجع الرجل الى منزله ، فوجد نملا للرجل فكتب بالمسألة الى الربيع فقال لا اجيبه فيها حتى اليبين انها تنعد يأتي الرجل بنفسه ، قال فقدم عليه فأمر الربيع ان يجمع على الطبع، أصحابه ذال فجدمهم فعضر شعيب بن المعروف ، وابن عبد المزيز ، وجماعة ممن حضره يومئذ ، قال فقص الرجل يمينه ، قال فقالوا له الملوك لا يستحلفون على النعال ولا على ما يشبهها، انما حاجاتهم الاموال العين، قالواجمعوا على انه لا شيء عليه ، قال والربيع ساكت لا يتكلم ، قال ، فقال له المرجل ما تقول يا ابا عمرو؟ قال أرى فراقها . قال شعيب يا ابا ممرووانما الملوك لا يستحلفون على النعال ، قسال صدقت ولكن صاحبنا حلف ماله عنده قليل ولا كثر ، وهز تخلو النمال من ان تكون من القليل أو من الكثير ؟ وفي هذه القضية وجوه منها انه استحضر محاضريه المذكورين وشاورهم في الفتي وذلك لوجهين احدهما لعله ان يكون

ذلك قبل ان يبرا منهما ، فأراد الاشمات بهما ، أو انسه استحضرهما بعد ان وقعا فيما وقعا فيه فأراد استعجازهما وعندى ان الربيع رحمه الله شدد في جوابسه ، لان في الجواب الذي اصاب صاحبه مخرجا من ذلك الضيق ، فان يمينه انعقدت على علمه ، ولا علم له بالنمل ، وأيضا فان لفظه عندى ما يلزمه منها الا ما لزمه من ذلك ، فان فيها تخصيصا لا يقتضيه قصر الحلف لكن لعل اخذه بالاحوط أسلم .

داي حيان في مسا5 الجمعة ورد الربيع عليه

وقال ابو سنيان اجتمعت يوما انا وحيان بن حاجب عند الربيع بن حبيب ، فقلت يا حيان أخبرنى ما الـذى فرض الله على محمد والمسلمين يوم الخميس ان يصبيل للظهر ؟ قال أربعا ، قال ، فقلت له وما فرض الله عليه يوم الجمعة ان يصبي ؟ قال فرض الله عليه ان يقيم المدل ويصلى فى وقته ركمتين ، قال قلت له ولم ؟ أو لم يفرض عليه فى يوم الخميس ان يقيم المدل ويصلى أربعا ؟ قال فلم يجبنى بشىء قال فقال لى الربيع اشدد يدك يا محبوب.

مات ولسم يسوص فافسرج علمه ومية لاله يدين بها

قال ابو سنيان مات جدى من الرضاصة وكان يسمى المليح ، وكان من المسلمين فأتانا الربيع وكان المليح لسم يوص فأرسلنى الى بنات له ، فقال اقراهن السلام وعزهن عنى في أبيهن وقل لهن : ان المليح كان عندنا ممن يدين بالوصية ، ويراها حقا عليه واجبا ، وانه قد مات وعليه الامر ولم يوص ، وانى أرى لكن ان تخرجن عنه ألسف دينار في قراباته ووكرا من بر في كفارات أيمانه ، قال ابو سفيان وكنا نرى تركته تبلغ ثلاثين ألف .

قال ابو سنیان ، قال ابو الربیع ، جاءتنی اسرأة فی مسالة لم اسمعها من احد ، فقالت ، ما تقول فی مسجد

عليه سلّم هل للحائض ان ترقى على السلم الذي على المسجد ؟ قال فقال الربيع لا يسمع ذلك ، قال وكان الربيع يقسول ليس لها أن تصل المسجد بيدها ، ولا شيء من جسدها ، وأن 

> ابو عبيسة يقول : عهن سسواه

وقال لما اصاب ابا عبيدة الفالج وحضر خروج الناس في الربيع كايسة الى الموسم ومضى حاجب الى ابى عبيدة وعبد الله بن عبد العزيز ليبعثه مع الربيع الى الموسم ، قال قابى ابو عبيدة وقال لا افعل ، فقيل له : فالمثنى بن المعرف ، قال نعـــم فبمث الى المثنى في ذلك قال ما كنت الأفعل ، أخرج مسمع الربيع ، والربيع حاله في نضله وسنه ومعرفته عــلي ما تعلمون ! فما اشير عليكم ان تبعثوا غلاماً حدثاً مثلي مسع الربيع ، فيقال : لم نجد من نبعث الى الموسم الا هذا الغلام وفي الربيع كفاية عمن سواه ، قال فبلغ قوله ابا عبيدة غازداد في نفسه له محبة ، وازداد عندهم بذلك رضي ، قال ابو عبيدة صدق المثنى ، قال ، فتوجه الربيع للناس يرمئذ ، قلت لابي سفيان وكيف لم يخرج حاجب ؟ قبال لم يكن صاحب فقه ، قال ابو سفيان ، وسمعت ابا طاهــر ذكر الربيع عند ابي عبيدة فقال فقيهنا وامامنا وتقينا، قال وكان الربيع اذا سئل عن مسألة فقيل ، يا ابا عمرو الفقه عن ثلاثة ، عن ابي عبيدة ، وابي نوح وضمام ، هذا قول احدهم . لم يكن يكاد يخفى عليه قول واحد منهم الا أنه ربما اشتبه عليه قول من المسألة ، قال ، وقلَّ ذلك .

وقال قدم أبرهة بن عطية من الجزيـــرة الى البصرة ، فنزل في جوار الربيع « بالحرسة » فدخل عليه وسلم ، فقال يا ابا عمرو رجل من اخوانك . فقال من أي بسلاد انت ؟ قال من أهل الشام ، فلم يفتش الربيع ، قال وكان يختلف اليه ويسأله عن الفقه ولا يحرك شيئًا من أمسر القدر ، فلبث بذلك أياما حتى دخل على الربيع بعض المسافرين ، وقال له الربيع: سلم على اخينا هذا فسلم عليه ، ثم قال ممن انت يا فتى ؟ قال من أهل الشام قال ما بالشام احمد من أهل هذه الدعوة ، قمن أي الشام انت ؟ قال من أهل الجزيرة ، قال لعلك ابن عطية ، قال نعم ، قال يا ابا عمرو هذا ابن عطية الذي أهلك أهل نجران هــو وابوه سن قبله (١) ، فلا يدخلن عليك ولا تنعمه علينا ، قال فقال له الربيع اسرعت على الرجل، قال فقال ابن عطية يا ابا عمرو ما سألتك قط عن أمن تنكره ، انما اريد ان أسألك عما يحتاج اليه الناس من الفقه من الحلال والحرام ، قال فخرج الرجل واتى ( وائل ) والمعتمر ، وعبد الملك ، وجماعة من اصحابنا فاعلمهم بحال الرجل ، قال فمشوا الى الربيسم مغتضبين ، فدخلوا عليه فقالوا انزلت ابن عطية وقربته ، قال فقال لهم لا يجمل بمثلى ان ارد من يأتيني مع ان الرجل لم يسألني عن شيء اكرهه ، ولم اكن علمت به ، قالوا فملا يدخل عليك ولا تفته في مسألة واحدة ، قال فلما غلبوا عليه حمل نفسه على رده ، قال ابو سفيان فاتاه ابرهة كما كان يأتيه فلم يأذن له ، قال ، فبكى وقال ، ما كنت اظن ان الربيع في فضله وورعه وحاله يرد مثل ، وانما أسأله عما ينتفع به الناس من أمر دينهم ، قال فارتحل مسسن « الحرسة » إلى داخل البصرة ،

اثبا ارید أن اسالـك عبما يحتاج اليه الناس

<sup>(2)</sup> أورد القصة صاحب السير ، رحمه الله ، الا أنه ذكر أهيل خراسان عسوض أهل تجوان ، وهو أنسب للموضوع وابن عطية هذا من خالف أهل المحوة «الإباضية» في مسالة القضاء والقدر ومان فيها لل وأي المعزلة ، وكان من الامادة أبي عبيشة

# وائسل بن أيوب الحضرمى

ومنهم وائل بن ايوب الحضرمي رحمه الله . صنـــو الربيع وتلوه . ومن له في حلبة الفضائل مثواه ، فانهما رضيماً لبن التفقه في العلوم ، وفيما ــ هو ــ خير ميراث ، فما منهما الا له فيه مقام معلوم ، وان كان لابي عمسرو فضل وزيادة ، وشهسرة في الافسادة ، والاستفادة ، فسان لوائل انواعا من حميد العنفات ، أحيى الله بها على يده أعظم الدين الرفات ، من طيب شيم ، وخلق كريم، واهتبال بالتعلم والتعليم ، فكم من ضال هداه الله به الى صراط مستقيم وسافل أعاده الى احسن تقويم ، فبركته شاملة في حياته ، وبمهد المهوت ، وآثاره المتقفات بالمهراق ، والمغرب ، وعمان ، وحضرموت ، فلـــه المط الاوفر في طريقة المتفقهين ، وله في مسالك الصلحاء رتبة وقوانين قد تقدم ما رويناه عن وائل من قبله : انما الفقيه الذي يعلم الناس ما يسع الناس فيه مما سألوه عنه ، واما من يضيق عليهم فكل من شاء اخذ بالاحتياط ، قال ابو سفيان كان عبد الله بن القاسم ربما سئل عن مسألة فيقول عليكم بوائل قانه أقرب عهدابالربيع رحمه الله .

### معبوب بن الرحيل

ومنهم محبوب بن الرحيل العبدى رحمه الله ، احسب الاخيار الانجار ، وممن سبق الى تخليست سسير السلف الاخيار (ت) ، واللف مما يحصل عنده عنهم من الآثسار ، وجمع ذلك في سلك واحد بين قرائب الفقه ، وعجائب

 <sup>(3)</sup> يعنى بهذا سيرته التي كتبها في التابعين ومن بعدهم من أيمة الإباشية وحمهم الله ، وقد اعتصدها صناحب الطبقات ، وقتل هنه كثيرا وهو الحتى بابي صفيان

الاخبار ، وذكر مناقب المجتهدين من مجاهدين في سبيل الله وانصاره ، ونبه على مثالب من بدا منه اقصار ، والمشعرين التدابر ، والمولين الادبار ، واعتذر عمن قام عذره واستحق قبول الاعتذار ، هذا وهو ممن صحت عليه الفتاوى وانتفع به مصاحبه من مرحل وثاوى ، وجملية فقد قامت مقام الميان ، مفنية شهرتها عن المشاهرة ، فقد قامت مقام الميان ، وانه لو لم يؤثر عنه الا مهده الذي جمع فيه المواعظ والحكم والآداب وجعل فيه تنبيها وذكرى لاولى المعتول والالباب ، لكمان بدلك ما تؤدى النفس من المراقى والمناط ولكان كافيا في معناه ، عما عداه (x) ، فكتب به الى عبد الله بن يحيى ، وعالج بسه القلوب الميتة فاحيى . ونصه :

### عهد معبوب بن الرحيل الى طالب الحق

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محسد وآله وسلم تسليما ، اما بعد : فإن الله تبارك وتعالى جعل من طاعته طاعة ، من عمل بها كانت له درجة ونافلــة ، وزيادة خير ، ومن لم يعمل بها لم يزله عــن اسلامه ولا يضره شيء ولم يكنر بها ، وعليه حقوق يسئل بلاغها ، وجميل مما نهى عنه زواجر من انتهك حرمتها لم يقبل الله له صنيعا حتى ينتقل عنها ، ومن زواجره زواجره من اصاب منها شيئا لم يعبط عمله ولم يكن كافرا ، ولم يحق عليه ما حق على راكب الكبائر الموبقات ، المهلكات ، ما لسم يتخذها دينا ، فيذكرها فيصر عليها ، ولا يتسوب منها ، وجعل وظيفة طاعته إيمانا بالله واليوم الآخر والملائكة

ليست الطاعة في مستسوى واحد مسن الاچر والكانة

<sup>(</sup>٥) هكذا المبارة في جميم النسنم ، فتأملها

الى آخر الآية (١) وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والوفاء بالعهود ، واداء الامانة ، وملازمة أهل المق وقراق أهل الباطل ، فهــذه عرى الاسلام ، ووظائف الدين ، واصل الايمان فمن رغبت عنه نفسه ويتبع غيره يكن من الماسرين ، فهذه العزائم من الطاعة ، وجعل مسن طاعته الحج بعد الفريضة ، والعمرة، والصدقة ، والصيام بعد رمضان ، وقيام الليل والانصات عند قراءة القرآن فمن بلغه الله هذه كانت له الغضيلة ومن لم يستطعها كان مسلما ، ما استمسك بوظائف ما كان يعرف قبل ذلك من المق ، وهذا التطوع من طاعته ، وجعل مما نهى عنـــه أن لا تشركوا به شيئًا ، ولا تعبدوا الا ايـــاه ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحسق ، ولا تنكحوا ما نكسح آباؤكم من النساء ، والزنا ، وقذف المحصنات ، واكسل مال اليتيم ، فهذا كله موجب موبق بمن انتهك منه شيئًا حتى يتوب الى الله متابا ، وكل مصية اصابها مما نهسى الله عنه وأوجب الله فيها عدابا في الآخسة ونكالا في الدنيا فانه يصر بها كافرا ، لا يقبل الله منه عملا حتى يتوب الى الله متابا . ومما نهى عنه أن الله تبارك وتعالى قال : «يايها الذين وامنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، الآية ، وقال دولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» . «ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله » ، فهذا عيب ودنس من اصاب منه شيئا لم يبلغ الكفر ولم يزله عن اسلامه ، ولم تخلع ولايته» ما اجتنب الكيار من المعاصى . وقال : «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» ، وقال «اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن

<sup>(4)</sup> يعنى آية البر من سورة البقرة

سيئاتهم » . وقال « يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ، فهذا اللمم من الذنوب من اصابه وهو مسلم يغفره الله ، وقال : «ان الله لا يغفس ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . ما لم يتخذها دينا يدعو الناس اليها ، ويستتاب حين يعيبها فان ابي واخذته المزة بالاثم وحمية الجاهلية واصر على هذا فعند ذلك تخلع ولايته .

بینوا للمدلب دلیسه قبل التبری، منه وابعماده

فاتقوا الله ولا تجعلوا كل من نزل به بالاء من الله كافرا فليتب من انزله تلك المنزلة فانه يصير على ما ترك من طاعة الله فاسقا كافرا ، فأن المامل للمعصية كالتارك للطاعة . فأذكركم الله المظيم لانفسكم لما اعتقدتم ذلك ، فان لكل منزلة سيرة ، ولكل شهادة حكماً ، ولكل حد عقوية وقد بلغنا ان الرجـــل يكون فيكم زمانا لا ترون منه الا ما يعجبكم من الرأى ، والاجتهاد ، والنسك . ثم انسه يصيب ذنبا فتخلمونه وتحقرونه من غير ان يملم أنكم قد برئتم منه ، ویری انکم هنه راضون ثم ینکر منکم اشیام لم يكن يراها قبل منكم فياتيكم فينشدكم الله ويسألكم النصيحة وان تبينوا له ما يريبكم ولا يعجبكم، وان ترضوا عنه ، فتكتمون عنه ، ولا تنصحون له ولا ترضون عنه ، وأذكركم الله لم لم تفعلوا ذلك ؟ فأنه نقص لكم شديد وعيب في دين الله ، ولم يكن ذلك في دين المسلمين قط ، وان كان مابكم من اجل الذي اصاب قان الله يغفر عنه التربة فاذكروا ما تصيبون من الذنوب فان لكم في ذلك عبرة ان تعتبروا . وتقولون انا ان استتبناه متى يتب فائه يعود ، وما يدريكم ما يحدث الله بسين الليل والنهار وما يحدث في القلوب؟ فياتيكم تائباً فتردونه كما أتاكم ولا تتولون عند توبته فاذكركم الله المظيم ألا تشرعوا شيئًا لم ياذن الله به، وأن لا تبتدعوا شيئًا لم يكن في دين الله ، ولا سنة رسوله عليه السلام ، ولا من بعده ، وقسد اكمل الله الدين ورفع التنزيل ، وكمل الكتاب ولم تجدوا لذلك برهانا ، لا آية محكمة ، ولا سنة ماضية ، أن تردوا على تائب توبته . فاتقوا الله فان ذلك ليس بايديكم منه شيء ، ولا تملكونه ، وقال الله عز وجل : «قل لو انتسم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لأمسكتم خشية الانفاق»، فان كان ما بكم تقولون يعنى اذا استتبناه من أمر عاد فيه ، فما يضركم من ضل أذا انتم مهتدون بولايتهم حين يتوبون واظهروا لكم المعروف تضلونهم حين عادوا الى ما نهسوا عنه ، وتأبوا منه ؟ قال الله تبارك وتعالى : «من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، ومـــا انتعليهم بوكيل» «فانتابوا واقاموا الصلاةوآتووا الزكاة فاخوانكم في الدين، ، وقال : «فان تابوا واقاموا الصلاة وأتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم» . وان كان ما بكم انكم تردون توبتهم فان تقولوا انهم يخدعوننا فاتقوا الله فان من يخدع بالله يخدع، ومن يخادع اللمه فهو المخدوع وتخرج ضفنته لوليه ، ولا تأخذوا بالظن في ذلك . وتتركوا اليقين !لذي ظهر لكم ، ولا يكذبن ظنكم يقينكم .

وان كان بكـم ان لا تتولوا إلاّ كـل مجتـهد حريص لا يفتر عن صيام وقيام ولا ترون فيه عيبا فان المرسلين والنبيئين لم يزل بعضهم افضل من بعض ، ولم يكن البشر لا يغلبون الناس قسط فيما مضى ولا فيما غبر اجتهادهم ســـواء من عبب وتقص ولا اعمالهم سواء ، وقد قال الله تعالى : « الذين اصطفينا

من عبادنا نمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالمتيرات باذن الله » وقال «ويؤت كل فضل فضله» وقال : وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات » ، وقال : «ولكل درجات مما عملوا» فاعتبروا من الناس على عهد نبيكم عليه السلام والخلفاء من بعده كل الناس كانوا مسلمين وولايتهم واحدة منهم الضميف والقصير النظر ، وهم الذين تكرهون ولايتهم ، هم أعلم بالسنة وادرس للقرآن ، واشد اجتهادا من هؤلاء الا ما شاء الله ، ولا تجعلوا هؤلاء الذين كانوا منكم زمانا من أجــل ذنب يصيبونه فمن لم يكن منكـما عير انه كبر ذنبا واعظم جرما من الذين كانوا منكم ثـــم تركتموهم ، فلا يعرف دينكم أحد ولا تجالسونه ابدا وان جاءكـــم مستجيبا فمتى تفعلوا ٠ هذا الذى اخر بدينكم السندى انتحلتموه لا يستجيب له احد، فكل دين لا يستجاب له فهو دين الضلالة ، ان لم تصبح مؤاخاتكم في الله ولا فراقكم ، فاذكركم الله العظيم لا تضيقوا ما وسع الله تبارك وتعالى فانه «يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعلم ما يفعلون ، ويستجيب الذين آمنوا وعملــوا الصالحات ، فدين الله واسع يجب ان يدخل فيه ويدعــو اللــه (2) ، فاحبوا ما احب الله ، وارضوا بما رضي الله ، واهتــدوا بهدى من هدي قبلكم ، ولا تشدوا من الامور عليكم فتكون لكم فيه هلكة وقد عاب الله تبارك وتعالى أقواما جمسل

<sup>(</sup>I) أمل الصواب كبن لم يكن متكم

<sup>(2)</sup> لمل الصواب وأن يفتى اليه بالبناء للمجهول

صدورهم ضيقة حرجة كانما يصمد في السماء الى آخس (١) . ٩ لَوْيَة ١

اما بعد قان خر الاخوان الناصحون حين يتناصحون ، وافضل الاخلام من عطف عن التقوى ، وافضل الاخــوان معبوب يشكو يوم تناصح الاحباء ، أن الاموات في سكراتهم يعمهون ، أصل ذمانه حين عاد الدين غريبا مفقودا ، وعاد أهله غرباء منفيين ، وقد استحوذ ابليس على العباد فهم له جند محضرون ، وقد يندوا الكتاب جملة من شدة البلام ، وقد توارثوا نيده عن الآباء ، حين مالت بهم الاهواء وجعلوا مكانه تحريف لكاتبه كذبا وتكذيبا ، باعوه بالبخس ، وكانوا فيه مــن الزاهدين ، فقد أصح البلاء في زماننا على الاتقياء ، في الخاصة والعامة ، فسموا بصدقهم كاذبين ، وبايمانهسم كافرين ، وبهداهم ضالين ، فقد بقوا وبقى الكتاب اليوم وأهله غريبين طريديين منفيين نافيين مستغنيين مع ذلك عمن استغنى عنهما ، فيا حبدا ذلك الغريبان الطريدان النافيان المنفيان ، والناس اليوم قد اجتمعوا على الفرقة ، وتفرقوا عن الجماعة، فصار أس سلطانهم بينهم بعد ان كان شورى بينهم وفيئهم بعد قسم الرب دولة وغنيمة ، ليس يلون أمر دينهم الرضى ولا عن رضى اهل الرضى اليهم في فعلهم امام الكتاب، وليس الكتاب له بامام، يدخل الداخل بينهم لما سمع من حكم القرآن فما يطمئن جالسا حتى يخرج من الدين ، لانه يوضع في يده خلاف القرآن اذا عمل به خرج من الدين ، فينتقل من ولاية ملك الى ولاية ملك ،

<sup>(</sup>t) يعنى آية سورة الانعام عند 125 و قمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا كألما يصمد في السماء ، كذلك يجمل الله الرجس على الذين لا يؤمنون »

<sup>(2)</sup> هكذا العبارة في النسخ

ومن سلطان ملك الى سلطان ملك ، فليس له امام يسوسه ولا على أمر الله يطيعه ، فيبقى متحيرا واشتبهت عليسه الامور كما قال: لا بصر أهتدى به ولا بصبر يقودنى ، فان احتاج الى الملماء والقراء وجدهم يدينون بطاعة الجبابرة، وآخر استحكم حكم القرآن مثل ما عليه الصديقون فاظهر أمر الله ، فصار عند علماء أهل زمانه ضالا اذلم يوافقهم على خلافهم لله ، وهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يتسق الله .

فالناس اليوم على ثلاثة : فرقة تميت الحق وهم علماء السوم طلبًا للدنيا وعلوا فيها ، فافتوا بغير الحق ، ودعوا الى أنفسهم فنسبوا أهل سنة وجماعة ، وهم أهل بدحسة وضلالة ، وقد قال الله عز وجل : « ان الذين يكتمــون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ، ويلعنهم اللاعنون » . وامسا الفرقة الثانية فهو كما قال فيهم المكيم الصادق: ان لله عبادا رسخ عظم جلال الله في قلوبهم ، وركدت شفقــــة هيبته في صدورهم ، وتمكن الحياء منه في ضمائرهم ، ووطنت الفكرة افئدتهم ، وتمثلت العبرة بين أعينهم ، وجرت ينابيع الحكمة من دقائق سرائر اخلاص صدقهسم على اطراف ترجمة السنتهم ، فأنار بهم الدين ، وانحسرت بهم ظلم البدعة ، وبادت بهم سواد الضلال ، وارتعد بهم موارق الجهال، وابت عليهم دعاة العمى ، وازدادت بهسم هدى شصرة الهدى ، اولئك الذين كفوا عن الدين تأويل الزائغين ، وتحريف الملحدين ، وشكوك المرتابين ، واغلام المعتمدين ، وحيرة المتحيرين بالدين ، الذين فرقوا دينهسم وكانوا شيعا ، احيانا بمصرع الدنيا ، والشراب بكأس

أبنائها ، ودخولا وايغلا في شعاب هلكاتها ، واتيسان مي سياسة غدراتها ، وتسليم الدين خشية أفاتها .

> ۇلاء اولى بالاقتىداء بهسم

فاتبع الذين صدقت أقاو يلهم افعالهم ــ أو قال اعمالهم ــ وانقطعت من الدنيا آمالهم وكانسا سمعوا بأذانهم الى صراخ أهل النار فيها أو تشنيش غليان جماجم أهلها، فهم محزونون وان ابتسموا الى اخوانهم ، وهم المنممون (x)بسرور الدنيا وانخالطوا أهلها فيها فاولئسك الذيسن لا تعتريهم سامة ، ولا تجتريهم رغبة ، ولا ينظـرون الى الدنيا بمين نقية ، ولا يمقدون لها على مودة ، ولا يفرحون فيها على زينة ، بل ضربوا في السهم الاوفر ، ولزمــوا الطريق الاقصد ، وسلكوا السبيل الارشد ، وهم ائمـة المتقى ونجوم الهدى ، وامام الدين ، ومنار الاسلام، كلامهم حكمة ، وسكوتهم حجة ، ومباينتهم حسرة ، ومخالطتهم غنيمة ، والاستنان بهم حياة ، والاقتدام بهم تجــــاة ، فعليك ايها الزائغ عن طريقهم ، والراغب عن سبيلهـــم، بالاتباع ، فانه ليس الاتباع كالابتداع ، وعليك بطريق من كان بالله اعلم و بحلاله وحرامه منك أبصر ، ومــــن طائفتك الشاذة وعصابتك المناكثة التي ليست بهاديــة ولا مهتدية بل ضالة مضلة ، زائنة عن سبيل الرحمين ، سالكة لسبيل الشيطان.

الثيء يصرف بضده

اعلم يا قارىء القرآن انك أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الذى حرفه ، ولم تعرف الكتاب حتى تعسرف الذى نقضه ، ولم تعرف الهدى حتى تعرف المسلال ، ولم تعرف التقى حتى تعرف البدعة ، فاذا عرفت البدعة فى

<sup>(</sup>I)؛ كذا في النسخ لعل الصواب وهم المتنعون عن سرور الدنيا

الدين والتكييف ، عرفت الفرقة والتحريف وان من هوى كيف هوى وان علم القرآن ليس يعلمه الاسمسين يخافه ، فابصر به من عمى ، وسمع به من صمم ، واحيي به بعد اذ مات ونجا به من السيئات .

واعلم يا قارئ القرآن ان العهد بالرسول قد طال ، ولم يبق من القرآن الا رسمه ، ولا من الاسلام الا اسمه ، والم من الاسلام الا اسمه ، والم من الله لم يجمل ما قسم بيننا نهبا ، ولا ليغلب قويسنا ضميفنا ، ولا كثيرنا قليلنا، بل قسم علينا برحمته بالاقسام وبالمطايا بالمعدل والاحسان ، فمن اجتراً على الله ممسن زعم ان له اقساما بين العباد سوى ما حكم به الكتاب ، فبيننا تبطل عدالته ، فلو كانت الاحكام كما حكم به أهل الجور والآثام لما كان بيننا خصام ، ولا تداعينا الى حاكم كما لا يستأذن بعضنا بعضا في اللحا والالوان ، رتمام الخلسق والنقصان ، وقديما اتغلت الجبابرة عباد الله خسولا ، والتحمل ، وماله دولا ، واستحلوا الخمر بالنبيذ، والكس بالزكاة والسحت بالهدية ، يأخذونها مسن غضب الله وينفقونها في معصية الله .

اغكام الجورة لا يقفون عند حسدود اللسسه

واتخدوا على ذلك من خونة العنم اهوانا ، ومن الوراع اهوانا ، ومن الصناع اخوانا ، ووجدوا على ذلك مسن المستاكلين اعوانا ، فهؤلام الاعوان خطبة أهل الجور على المنابر وبهؤلام الاعوان قامت راية الفسق في العساكسر وبهؤلام الاعوان اخيف المالم فلا ينطق ولا يقطن بذلك الجاهل فيسئل ، وبهؤلام الاعوان مشى المؤمن في اطسراف الارض بالتقية والكتمان ، فهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يتق الله، واعلم بانك في زمان وجد فيه من لا يوجب

الميماد ، قد رفعت لهم الجبابرة اعلام التكاثر فتنافسوا فيها وتشاحنوا عليها حتى محلتهم الفتن بعبارات القرآن ، فتلك ممالم الطفيان وأذنت مهرتلك المحلة بالعداوة و الهجران . (x)

واعلم ان في معاينتهم مشبة اشتعال النار ، واحكامهم المرص والتحضيض على الشهدوات وفي معاشرتهم ذم للتناعة وتصغير للنعم ، وهنو كما جناء فيهم المدين مساجدهم في ذلك الزمان عامرة وانه قد بدل على ما كان فيها من الهدى ، سكانها وعمارها اجابت الى الخطيئة في مساجدهم فهي اظهر منها في الريبة لان أهسل الريبة اذا رأوا من لا يريد ما عندهم اختفوا بالخطيئة ، فهؤلاء قلم بارزوا بالمحاربة ، وكذبوا على الله في العلانية ، فواحدنا يقول سمعت وما اكذب ، ونطقت وما اكذب ، وذلك اني لم ادرك من الاسلام الا رسما عافيا ، وعلما منقطعا باليا ، قصرت ميتا بين الاموات ، وحيرانا بين المتحرين، فلو أمرت بممروف أو نهيت عن منكر لم اكن للظالمين ظهرا ، ولا لمن يدين بطاعتهم مواليا ، ولا كنت كالمستمطى بكفـــه حتى يظهر حكم ريى .

الحمد لله الذي جعل في كل زمان وأوان اقواما يدبون جدة ما يدين به عن دينه ، عارفين بحكمه تابعين لسنة نبيته أحمد صلى الله عليه وسلم ، اخذ من الدنيّا قوته كفافا ، ولم ينازع أهله قيها عفافاً ، وقال يدعو إلى الله وإلى كتابه وألى سنة نبيئه محمد صلى الله عليه وسلم ، ونجيب من دعاتا اليها : الله ربنا، ومحمد عليه السلام نبيئنا، والقرآن امامنا، والكمبة

اهل العصوة ويغفون

 <sup>(</sup>١) أملك تلاحظ إيها القارئ، الكريم شيئا من الفعوض في الفقرات الاشجرة ، وهذا هو ما وجدنا في النسخ التي اعتمدناها حميما . وما يوجد بين مطنين زيادة منا لنستغيم

قبلتنا، رضينا بحلاله حلالا، وبحرامه حراما، لا نبتغي به بدلا، ولا عنه حولا، وندعو الى فرائض مثبتات، وآيات محكمات، وانا في آثارها مقتدون بها، ولا حول ولا قوة الا بالله المعظيم، ان الذي ندين لله به الدعاء الى سبيل المتدين قبلنا، والاخذ منه بسبيلهم، والاعتراف فيه لهم بغضلهم الذي فضلهم الله به من سابقتهم، وفراق الناس بغضلهم على المعصية وانزائهم حيث أنزلوا أنفسهم، والسيرة فيهم على قدر منازئهم، والامر بالمعروف والمعروف طاعة، مع شهادة ان لا اله الا الله فردا واحدا ليس كمثله شيء ومعرفة الموت، والبعث، والمساب، والجنة، والنسار والايمان بما انزل الله من كتاب وبما ارسل من رسول، ونتولى الله ورسوله والذين آمنوا ونخلع ما سواهم، ونقر والطاعة، وحدي السمسع والطاعة».

وعنه أنه قال: كان رجل من «ضنو» هو ابن هم المسيب ابن زهير ، وكان صفريا ، وكان من اصحاب شبيب ، وكان المجاج بن يوسف طلبه فهرب الى البصرة ، فنزل عندنا في المجاج بن يوسف طلبه فهرب الى البصرة ، فنزل عندنا في الازد واكتتم عندنا ، قال فدعاه المسلمسون الى السلام ، فاجابهم وكان يسمى مصقلة ، ويسمى بعد ذلك بسطاما ، أبا النظر ، فغلب عليه بسطاما ، قال ، فكسان يقول لهم الى من تدعونتى ؟ فقالوا له : انا ندعوك الى ولاية من علمته انه يقول الحق ويعمل به ، وندعوك الى البراءة ممن علمت انه يقول بخلاف الحق ويعمل به ، وندعوك الى البراءة الوقوف عمن لا تعلم حتى تعلم ، قال ابو النظر ؟ فلمسا سممت هذا من كلامهم علمت انه دين الله الذى ارتضاه ،

قال ، فقبل الاسلام وكان خيرا فاضلا ، ولسه فضل في المسلمين وشرف ، قال ويعضر المجالس فأول من يتكلم ، وقد قال الامام افلح رضى الله عنه : عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة لا سيما كتب ابى سفيان .

#### ابو غسان مغلد

ومنهم ابو غسان مخلد بن المرد رحمه الله احد علمام علم الفروع والكلام ، والمناضلين عن كلمة أهل دهسوة الاسلام ، وممن نجب من اصحاب ابى عبيدة ، وضح يده في العلوم وأيده ، ان افتى فالشمس مشرقة الشماع ، وان ناظر فالقمر مقتد في البقاع ، وهو احد من أفاد واستفيد مته ، ورويت الاحاديث والفتاوى عنه .

قال ابو سنيان جاء رجل الى مخلد بن المرد فقال له : يا ابا غسان ، ان عبد الله بن عبد المزيز وجماعة مصه يقولون من أفتى الناس بما لا يعلمونه حقا ، فان لهسم ان يقفوا عنه ، فقال له أبو سنيان : انت سمعته ؟ قال : نعم قال فارجع اليه وقل له : يا ابن عبد العزيز ، ما تقول فيما افتيتنا به من أمر حجتنا ، فانا لا نمام ما تقول حقا ألسنا يجب لنا ان نقف ؟ قال ، فغمل الرجل فقال له ابن عبد للعزيز : انت رجل شغب ، ولم يجبب بشيء ، فانصرف الرجل الى ابي غسان فاعلمه بذلك ، فقال ابو غسان : ان الذي قال لا يجوز في الدين ولا يسع نقض ولاية أهسل الدين الا بما يسع مفارقتهم .

ومن هذه الطبقة حملة العلم الخمسة وقد تقدم من ذكر مناقبهم ، وسيرهم واخوالهم ، في اثناء ما بسط من الانباء للدولة الرستمية ، ما فيه كفاية ، رحمة الله عليهم اجمعين

#### الطبقــة الخامسـة 200 ــ 250 هـ

منهم الامام افلح بن عبد الوهاب رحمه الله هو ومنولي من ذريته ، قد تقدم أيضا من اخبارهم في مواضعها ما اغنى عن اعادته ،

### ابو عبيدة عبد الحميد الجناوني

ومنهم ابو عبيدة عبد المعيد الجناوني رحمه الله . قد ذكرنا من نفوذه في الامور وامضائه وقيامه بالمدافعة عن نفوسة وضيائه ، وادائه الامانة ووفائه احوالا مستحسنة المواقع ، مستحلات في المسامع ، الى ما طبع عليه من الورع واطراح الحرص في الدنيا وترك الطمع ، وهو احد علماء نفوسة ، الموصوفين بالاخلاق النفيسة .

## ابو زكرياء التكوتي

ومنهم ابو زكرياء التكوتي ؛ وابو مرداس مهاصر رحمهما الله ، بلغا في العلوم النهاية ، وجريا في أسسر المسلاح الى اقصى غاية ، الا أن أبا مرداس ممن هرب،وقنع بالخمول ، واحتمد على أن ما عدا أمر الماد فضول ، وأساأبو زكرياء ، فكان علما لكل الفضائل ، ومعلما لكل تاهل

وذكر ان ابا مرداس كان يصلى فى المسجد اذ سمع قائللا يقول: من يعطينى شيئا الليلة ينجينى ، وكان ذلك فى مجاعة عظيمة فلما قضى ابو مرداس صلاته ، قال: ما يقول هذا ؟ فاخبروه ، فقال لهم بادروه فقد اقام عليكم المجة فابتدروا الليه فوجدوه خلف جدار المسجد ميثا ففرضوا ديته ، فأدى أبو مرداس ما يتوبه منها ، وذكر ابو الربيع عن شيوخه ان ابا مرداس كان اذا اراد زيارة اخوانسه بتاهرت يجمع ما بالجبل من أموال الوصايا مما كان فيها من فضل عما عينت له فيحمله معه الى تاهرت ليقوى بسه بيت مال المسلمين ، ويتوخى فى ذلك انتفاع أصحاب الوصايا .

ابو مرداس مهیاصر یتحبرج من اراقسه دماه الوحیدین

وذكر أن الامام عبد الوهاب رضى الله عنه قال ، ذاكرت ابا مرداس فى الوجوه التى يحل بها أو باحدها اراقة دمام الموحدين ، فذكرت احدها فتنكر وكره ، فأمسكت عسن باقيها ثم ذكر الامام أربعين وجها ، وقيل سبعين وجها يحل يها دم من فعل شيئا فكيف ولو سمعها ابو مرداس كلهسا على تحرجه .

وعن ابى مرداس انه رأى خطأمن غير قصد امسرأة مكسوفة الرأس فصام سنة ، كفارة صلى ذلك لكشسرة المجتهده ، وكان ذلك في ايام الربيع وقد غرج الناس ولم يبق في البلد الا ابو مرداس فنظرت المرأة في البلد فقالت ما بقي في البلد غير أبى مرداس ومثله لا أتحفظ عنسه فرقت الدرج ، فرآها ، وذكر ان ابا مرداس فرغ مساء وضوئه فخرج يطلب الماء فطلبه من مبعة أبيات من جيرانه فلما لم يجد رأى أن قام عذره فعدل الى التيمم ، وعنه انه قال قد كفرت جارتنا الميوم مرازا ، وذلك انه سمع صوتها

من خيمة الى خيمة ، وبينهما سبع قامات ، ولمل السنى نسب اليها من الكفر انما هو الفاظ لم يقصد بها الكفر ، وربما كانت ممن لا ينبغى مخاطبتها بالتعليم والارشاد ، فقال هذا القول منه ليسمعه من كان ينهاها ويعلمها، وذكر عنه انه كان اذا قدم تاهرت فحصد الناس زروعهم ، ولقط المقاطون السنابل التي تبقى بعد اللقاطين ورعبي المواشى تعقبهم ابو مرداس فيلقط ما يقوم بقوت عسام ، فيمتقد ان الذي بقي بعد اللقاطين ورعبي المواشى انما هو محروك .

ستشملنا اللعنة الا مكتنبا عن النسسكر وذكر عنه انه كان بتاهرت ذات مرة قسمع رجلا يدعو رجلا آخر الى الحق ، فلم يجب دعوته وأعرض عنه فسجام ابو مرداس الى دار الامام فجمل يضرب فيها بالحجارة ويتول : بهلة (x) الله اليوم على من سكن هذه البلدة فقال رجل للامام كيف نعن وهذه التى يذكر أبو مرداس ، فقال نعن فى وسطها اذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن الملكر ، والامام حينئد مشتغل بغسل يوم الجمعة، وكان ابو مرداس اذا نزلت عنده نازلة من مسائل الدماء كتب بها الى عبد الخالق الفرائى يستفتيه ، فيكون العمل بما يجاوبه به ، وذلك لكونه يرى عبد الخالق اعلم أهل زمانه بالدمساء واحكامها .

وبلننا أن رجلا من أصحابنا من أهل المشرق أقبل مسن بلاده يريد زيارة أهل الدعوة بالمغرب ، فاجتاز بجبسل نفوسة فتصفح أحوال أهل الجبل واختبر كل من يأويه اليه منهم ، ثم توجه إلى الامام بتأهرت ، ولما وصلها تصفح أحوالها وأحوال من بها فسأله أهل تأهرت عن جبل نفوسة

<sup>(</sup>I) البهلة : اللمنة ، والطرد

فقال لهم الجبل هو أبو زكرياء ، وأبو زكرياء هو الجبل . المباس ففتي مقرعي \_ يصفه بالشدة والنجدة \_ فلما رجع المشرقي الى الجبل سألته نفوسة عن أهل تاهرت ، فقال ليس بها احد غير الامام ووزيره مزور بن عمران .

وبلغنا ان ابا مرداس كلف بأمر آخرته فأضاع أمر دنياه وكان مقترا عليه، يذكر انه شاور بعض اخوانه في التزوج وسأله ان يخطب عليه امرأة تصلح به ، فطاف بالجبل فلم يجد أيما الا واحدة مجنونة فاخبرها أن ابا مرداس ارسله ليخطب عليه امرأة ، فقالت له فانا اجبت خطبته ، قال فأتى الرجل الى ابي مرداس فاعلمه بما كان من جــواب المرأة ، وعرفه بحالها ، فقال ابو سرداس اما اذا اختارتني فانا اتزوجها، فتزوجها ابو مرداس ومكثمعها دهراو كانت من انضل نساء نفوسة واحسنهن وارفعهن ذكرا وذليك بيركة الشيخ ، وموافقته ، قنت لمل الذي ذكر في وصفها بالجنون انمأ هو الوسوسة وشراسة الاخلاق ، أو ممن يجن ويفيق ، والا فكيف ينعقه النكاح على مجنونة لا تفيق ؟ ، وأما ما أذهب الله عنها فلا ينكر . وهي أيضا من الكرامات نحو ما تقدم من امثال ذلك في هذا الكتاب.

#### ايو ميمون الجطالي

ومنهم ابو ميمون من أهل ايجطال من نفوسة الجبـــــل رحمه الله ، ممن له في الآخرة رغبة وترغيب ، ولم يكن له في دنياء أكثر نصيب ، وكان ذا جد في العلم ، والاجتهاد وسمى في العبادة . ومنافع العباد ، وكان ممن يعسب في الشيوخ ، وممن قدمه في العلم ذا رسوخ ، وكان ذا تفقد لمواضع المعروف وذا ايثار ، على ما كان عليه من الاتلال والاقتار .

ابو میمسون تصدق فینه فسراسة امسه ذكـــر جماعة من الشيوخ انه كان بجيــل نفوســـة بايبطال امرأتان ولكل واحدة منهما ابن صغير ، فسألت كل واخدة منهما الاخرى ما ظنك بابنك وما ترين فيه ؟ فقالت احداهما اراه ان يكون عالما ، وقالت الاخرى اراه ان يكون عابدا ، فسألت كل واحدة منهما صاحبتها بماذا استدللت على ما قلت ؟ فقالت أم انعابد أرى ذلك لاني اذا كنت في الصلاة سكن وترك البكاء والتنغص ، فاذا خرجت من الصلاة واشتغلت بغيرها اكثر البكاء والتنغص ، وقالت الاخزى ارى ذلك لائي اذا شهدت مجالس الذكر والعلسم سكن واطمأن قلبه لذلك ، ولم يتحرك ، واذا كنت في غيره أكثر البكاء والقلق ، فصدقت فراسة كل واحدة منهما فكان العالم منهما ابو ميمون المذكور . قيل ، وكانت حلقة تجتمع على ابي ميمون يدرسون العلم ويأخذون السير اذ خطر ببال ابي ميمون ان ينظر في التزويج من بلد غير بلده ، فمضى ومضى معه تلامذته وهم متسادون عسلى دراستهم واجتهادهم ، ولم يفتروا في مقام ، ولا في رحيل فتزوج ابو ميمون وابتنى بامرأته فكان التلأمذة مواظبين على درسهم ، ماكنين على عزمهم ،

وذكر أن زوج الشيخ قالت : لما رأيتهم أقبلوا أبصرته أقصرهم قامة ، فلما حلقوا عليه وأقبل كل واحد منهم يسأل والشيخ أطولهم ، وأيت حينت الشيخ أطولهم .

معاث الله ان اكسون واجدا وتسكونوا معامسين

ميمون وديمة دنائر ، وسافر عن جبل نفوسة وطالست غيبته ، فوقعت في جبل نفوسة مجاعة عظيمة ، واشتدت عليهم الشدة ، حتى اضطروا الى أكل الميتة ، ثم ان صاحب الوديعة قدم ، فقصد دار الشيخ أبي ميمون ، فسلم عليه ورحب به ، فوجد قدرا يفور باللحم ، فسأله الرجل عسن الوديعة فقال له : هي حيث دفنتها ، فاحمَر عنها وارفسع وديمتك . فحفر في الموضع الذي دفنها فيه ، قال المخبس وفي اثناء ذلك وقع في قلب صاحب الوديمة شيء مما يقع في القلوب من التنبير ، وساء ظن نفسه بالشيخ ، لما لـم يعرض عليه المقام لتناول الطعام ، وهو قادم بعد طــول المغيب ، وبعد عهد بالمزار ، مع ما تعهده في الشيخ مسن الايثار ، فلم يتمالك ان تكلم بما في قلبه ، ولم يكف عن غربه (I) في عتبه ، حتى اذا استوفى ما عنده ، قال لسمه الشيخ ، احمل وديعتك ، وعد عما سواها ، فان الذي في البرمة مباح لنا وليس لك بمباح ، قال وما هـو ؟ قال : الميتة ، اضطرنا اليها الجوع والقرم ، ولست انت بمعدم فقال معاذ الله ان أكون واجدا وتكونوا معدمــــين حتى تستوجبوا أكل الميتة ، فدفع له عشرين دينارا ، فقبلها منه وأمر بانكفاء القدر ، وعالَج من المشرين دينارا ما أكلوا وأطعبوا ضيفهم .

#### ابو المنيب محمد بن يانس

ومنهم ابو المنيب محمد بن يانس رحمه الله ، المجالد لنفسه ، المتصف بالمآثر في أهل جنسه ، ذو الدعــوات المجابات ، والخشوع والانابة ، وكرامات تضاهى المجزات

 <sup>(3)</sup> الغرب الشدة والحدة ومعه غرب الشبياب أي تشاطه وحداله

يغل بالدنيا ، ويغرغ لاعمال الطاعات ، قد تقدم من وصف احواله وما كان عليه من المجاهدة ، والقيام والصيام ، وخدمة اصحابه الذين وفدتهم نفوسة مددا للامام، ما يدلك انه أهل لاجابة الدعام ، لاتسد دونه ابواب السماء ، وهو ممن سمع العلم وسمع منه ، وأخذه عن أهله وأخذ عنه ، لدعائه المستجاب ، وكراماته التي هي العجب المجاب ، وسنذكر من ذلك ما امكن ، وان أسره فقد ابي الله الا ان يعلن ، ذكر عن ابي زكريام التكوتي ان محمدا بن يانس كانت له غنيمة لا راعي لها ، فكان أذا أصبح واراد ان يرسلها الى المراعي يقول لها : انهاك ان تضري احسدا ، وانهي ان يضرك احد ، أمضي في حفظ الله ، قال فتسرح وابنهي المشيش والمباح الذي لا حق فيه للناس ، حتى تروح على ربها سالة ، لا يعلمع فيها سارق ، ولا يضرها ذئب ، ولا ضبع ولا سبع .

قيل وكان دأبه الاس بالمروف والنهى عن المنكر، وكان يتفقد المزارع والجنات والمطرقات محتسبا ثواب الله ، فمتى وجد أحدا أهم بافساد شيء من ذلك أو بادخال ضر على أحد من المسلمين صرفه عن ذلك ، وحال بينه وبينه ، وكان لا تمسه غفلة عن هذا الشأن ، ومع كثرة عبادته فقد جعل هذا من أوكدها . قيل فلما كان ذات يوم وجد ثلاثة اخوة وقد عزموا على ضرر ، قد قصدوا به غيرهم ، وقلد اخلوا في عمله ، فنهاهم عن ذلك فقاموا اليه ونالوا تنه وعاملوه اقبح معاملة ، فسمعت قبيلته وأهل منزله بالذي نالة من القوم ، وارادوهم بشر ، فنهاهم محمد عن ذلك ، وقال ما نالوا منى شيئا الا وقد نلت منهم أكثر واعظم ،

فسار احد الاخوة الثلاثة فطلع الى كبار رآما متملقة بالبيل فوقع ، فلم يصل الى الارض وقد تعزقته جروف الجبل ، فلم يجمع لحمه الا بالابرة فيما ذكر ، ومضى الثانى الى بئر يستى منها، فسقط فى البئر فوجدوا رأسه موشوقا كرأس بصلة بين الصخور ، ودخل الثالث داره فبلاه الله بالانتفاخ فانتفخ حتى انشق بطنه ، وكل ذلك فى يومهم الذى كان فيه ما كان منهم الى الشيخ ، نعوذ بالله من المقوق .

كرامة يظهرها الشيخ لرفيفسه

وذكر عنه أيضا انه كان له سبعة مسكاب يعضها في الجيل وبعضها في السهل فكان لا تفوته الصلاة في كل مسجد منها كل ليلة وهو شيخ كبير .

وذكر عنه رافق رجلين لا ادرى الى الحج ام الى تاهرت ، فلما كانوا ببعض الطريق قال احدهما اتمنى الآن مساء عين كذا \_ يعنى عينا ببلده \_ وقال الآخر : أتمنى هاهنا لبنا ، فقال لهما محمد ان كتمتما ما تريانه يعضر ما تمنيتماه ، فحل فم سقاء فصب منه لبنا على الصفة الستى تمناها صاحبه ، ثم صب للآخر ماء لا يشكون أنه ماء المين المذكورة التى تمنى ماءها ، وكلاهما من سقاء واحد لم يقدم فيه غير ماء من مياه المكان الذي كانوا فيه ، وذلك بقدرة الله عز وجل واكرامه وعرفه وخدمته .

قيل ودخلوا في توجههم هذه مدينة من المدن فمرت بهم امرأة في ايدى الشرط يغلونها ، وهي تصيح : أغيثوني معاشر المسلمين ، فاغاثها معمد بن يانس ، وسل سكينه ودافعهم حتى خلصها منهم ، فحملوه الى السلطان وقسد هرب أصحابه ، فقال ما حملك على انتزاع المرأة من ايدى خدامى ؟ قال سمعتها تصيح بالله وبالمسلمين ، فلم اتمالك ولم أر في ديني ان اسلمها ، فأمن النظر فيه طويلا ، ثم

قال: تركناها لله واجسلالا لمقك ، يا حساج ، فرجع الى يقود الشيخ لم اصحابه فوجدهم مستخفين ، فقال لهم ما حملكم على هذا ؟ يغفب لله فقالوا خفنا من سوء عاقبة ما اجترأت عليه ، فقال انما كان يالمي في الله وهو اعلم ، فليس بمضيعي ولا خاذلني ، يلم اغضب لله قط الا ونصرني ونجاني ثم تلا: « ويتجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ، لا يمسهم السوء ولا هم يعزنون » وفي هذه المكاية ما يدل على انهم انما كانوا في طريق الحج والله اعلم .

يقتصر على القليســل من الزاد الثناء تفرغه للعبــادة وذكر عنه انه كان اذا مضى الى غار يتعبد فيه يعد زادا قليلا فليبث في الغار المذكور المدة الطويلة التي يفني في بمضها أضعاف ذلك الزاد ، فكانت هذه حالته حتى ساء ظن امرأته وحسبت انه قد تزوج غيرها ، وان التي تزوج هي التي تقوم بطعامه المدة التي يفني فيها زاده فتوجهت امرأته الى الغار ، فدخلته في خفية على حين غفلة ، وكمنت بحيث لا يشعر بها بعلها وراقبت الى وقت افطاره ، فلما صبيل ما شاء الله كما كان يصلى قبل تلك الليلة تحول الى شجرة رتم أو تمام فأخذ منها فافطر عليه ، وأكل منه ما اقتات به ، حتى اكتفى فلما وجدت الامر على خلاف ما حسبت ، و عاينت ما عاينت . قالت له أو دأبك على هذا ؟ فقال لها كلى يا امة الله ، فأكلت طعاما نهاية في الحلاوة ، ثم حملت ما قدرت عليه من ذلك الطعام واتت به الى البلد ، واخبرت أهل البلد بما شاهدت وناولتهم وقالت لهم كلوا فلما ذاقوه وجدوه مرا مضرا ،

### ابو خليل اليدركلي

ومنهم ابو خليل من أهل ايدركل رحمه الله ، شيــــخ الجماعة النفوسية الاخيار ، وأول من اخذ عن الخمســــة المملة العلم الاخيار . ومن اثبتت اخباره في مشهور الاخبار ورويت عنه السير والآثار ، ذكر ابو الربيع ان ابا خليل رحمه الله يقول : والله ما انتم الا على الجادة ، ولاتركتكم الا على الواضحة المنيرة ، وما بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير ثلاثة لم ارهم ، وذلك لانه أخذ عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم وروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

شهادة الشالخ ك عند احتفساره

وذكر شيوخ من اصحابنا ان ابا خليل لما حضرته الوقاة اجتمعت عليه الشيوخ فقال لهم: كيف حالى عندكم ؟ فقالوا له : خير حال عبدت ربك الممر الطويل ، وتعلمت الملم وعلمته وعلمت السير والاخلاق، فقال لهم : أبهذا تشهدون لى عند الله ؟ قالوا نعم ، قال : اكتبوها هاهنا ، فكتبوها في رقعة ، فقال لهم : اذا مت فاجعلوا الرقعة فيما يلى جسدى تحت الكفن ، فتوفي رحمه الله على مائة وعشرين سنسة وعقله محفوظ ، فلما جهزوه جعلوا الرقعة بين جسده وكفنه ، فلما أصلحوا القبر وألمدوه ورمسوه ، وقفو وخطوا عليه المريم ، فإذا كتابهم الذى فيه شهادتهم ملتى فوق تراب القبر ، فرفعوه فإذا فيه غير خطهم الذى كتبوه فقراوه فوجدوا فيه : هو عندنا كما هو عندكم .

وذكر ابو الربيع ان ولدا لابى خليل قتل وترك يتامى فأخذ الشيوخ قاتله ، فقادوه لابى خليل ، ثم سألوه ان يمفو عنه ، فقال لهم دعونى الليلة ادبر رأيى ، فمضوا وتركوه عنده ، فأمر بالجانى فأضجع وذبح ، فلما اصبح غدوا اليه فوجدوا القاتل مذبوحا ، فاستعظموا ذلك وأنبوه عليه . فكان مما خاطبوه به أن قالوا اجتمعت في قصتك هسذه فكان مما خاطبوه به أن قالوا اجتمعت في قصتك هسذه ثلاثة اشياء : ائتمناك عليه ، وسألناك العفو ، واستمنت

یقتسل الجانی خوف عل اولاده ان یکونوا جنساة عليه بغيرك ! فقال لهم : أما قولكم امانة فمحال ، والا قما تقولون في رجل اتى الى رجل بمال ، فقال : هــــذا مالك امانة عندك ، هل يأكله ام لا ؟ واما سؤالكم العفو وهـــو غير ، فصحيح ، ولكنى خفت على أولادى ان يكونوا جناة بأن يقتلوا غير القاتل أو يقتلوه ، وليس ذلك لهم ، وامـا قولكم استمنت عليه بغيرى فما تقولون في شأن الضحيـة هل على من استعان عليها بغيره من جناح .

قلت لمل اليتامى الذى خلف ابنه اناثا لا ذكر معهن ، ولو كان معهن ذكر ألكان أولى بالسدم مسن أب المقتول ، ولا يمسح غير هذا ، اذ لا ينسب الى أبى خليل هذه السقطة على جلالته، وصلاح حالته ، ومكانه فى العلم والدين أن يتممد قتل من لا سبيل له عليه .

يحث اولاده عسسل ملازمة مجلس العلسم والبحث عنه وروى ان ابا خليل كان يقول للتلاميد سيروا الى الملقة واقصدوها حيثما كانت يا كسالى ، فان رجلا قد سار من الجبل الى فزان والى فدامس ، والى الساحل ، رغبة فى الملقة ، وفيما يستفيده ، فلقيه فى المطريق قطاع ، فدافع عن نفسه حتى جرح سبعة عشر جرحا ، فظنوا انه قد مات فتركره فوجد فى نفسه النهوض فنهض ، ودخل موضعا يقال له وعمان ، ومكث فيه اربعين ليلة بلا طعام ولا شراب غير انه يرى فى نومه من يطمعه ويسقيه ، وخرج مسن المرضع وهو أصح شيم ، وكانه لم يصبه ألم ، وذلك بغضل الله وحسن نية الرجل وجميل قصده .

## ابان بن وسيم

ومنهم ابو ذر أبان بن وسيم النفوسى ، رحمه الله ، طـــود العلم الشامخ وحصــن الــورع البــاذخ ، ودع أهل الدنيا بعد حين ، ورجع الى الله فهو فى حلبة المفلحين وأحيى المسنة من البلى وذلك بيركة المسالمين وكان ذا سعة فى المال والعلم ومعن وسع أهل زمانه ما لديه مسن المعروف والحلم ، فكان أمضى من الحسام متى أفتى ، جامعا من المحامد لمان شتى ، وقد أوتى من كرامات الاوليساء ما أوتى أمثاله ، لم تزل ملازمة الصلاح أحواله ، مصدقة اقوال افعاله .

كان الشيخ يجل ويحترم من يتعلم العلم للسه

كان ابان ممن قرأ على ابي خليل وكان معه طالب آخر يعرف بابن مؤنسة ، يقرآن جميعا على ابى خليل ، فكان أبان متى دخل على الشيخ فوجده مضطجعا أو متكئسا أو مستنشيا ثياب، انحفز واستوفز (z) ، وجلس مستويا ، فاخرج رأسه من ثيابه احتفالا به ، واهتبالا لشأته ، واذا دخل عليه ابن مؤنسة فوجده على أى حال كان ، بقى عليه الحالة الموصوفة مع كل واحد منهما ، حتى قال حفيد الشيخ أو ابن اخت له هل علمت يا شيخ ان قد تكلم فيما تقابل به كل واحد من تلاميدك؟ قال له الشيخ بالبربرية «يا مبتلي» أفطنت لهذا يا بني ان ابانا يتملم العلم لله ، وابن مؤنسة انما يتعلم العلم ليؤذى به ، ويؤذى فكاناكما تفرس فيهما الشيخ رحمه الله ، وذكر ان ابانا تزوج امرأة فلما انعقد عليها نكاحها زارها في بيتها ، ورام ارخاء الستر عليهـــا هنالك ، فلما وصل بيتها استأذن عليها . ففتحت البساب فقالت من هذا فقال انا أبان قد زوجنيك وليك ، فأغلقت الباب في وجهه ، وقالت انك وان كنت أمينا لمحتـــاج الى أمناء . قلت ولعمرك ان هذه لمن زلات العلماء ، وإن المرأة

<sup>(1)</sup> جلس مستويا متهيئا للقيام

لأولى بالصواب منه لوجوه كثيرة ولم نذكر هذه المكايسة لتطلع منها (على) عورة الشيخ بل لتعلم انها نظرت بمراته واستضاءت بنوره ، وشملتها بركت، ، وكان الاولى أن يعلمها بذلك وليها ، وشهود عقد النكاح ، وحينتن يعاول في أهله ما شاء ، ولئن فعل فانه لم يأت اثما ولا حاب حوبا.

ابسان سهل للنساس فى ثلاث مسائل شندوا فيها ومما شكره عليه الشيوخ بجبل نفوسة انه رخص للناس في ثلاث مسائل : افتى فيها وشهد له فيها كلهم بالصواب، الاولى ان النساء قد كن في رمضان متى كن في انتظـار أيام الحيض اذا اقبل الليل يوقدن النار الليل كله خشية ان يفاجئهن الاسر ولا علم عندهن ، فكان ذلك اشــد شيء عليهن تعيا ونصبا ، فقال لهن ابان ايما امرأة منكسن احست شيئا من ذلك فلتجعل علما فكل ما رأت على علمها بعد الصبح فاستدلت به ، حكمت بذلك ، ويجزيه... ا . الثانية أن نسامهن المرضعاتكنيرين أن وضومهن منتقض بأفواه أولادهن فمتى أرضمن اعدن الوضوء في كل وقت صلاة لاجل افواه الرضع ، فقال لهن ايما امرأة حفظت فم ولدها ومسحته فارضمت وهيمتوضية فلاينتقض وضوؤها. الثالثة انهن اذا عملن غزلا قد صبغها اليهودي ، فمسته رأين ان وضومهن قد انتقض لمسه ، لان اليهودي نجس ، فقال لهن ايما امرأة مست صباغ اليهودي فليس عليها الا غسل يديها ، وليس عليها اعادة وضوء .

مكائلة اخيه تعطره على التعلم والاجتهاد وغم الكور ذكر غير واحد ان بدأ أمر ابان بن وسيم ، ورجوعه الى الله وتركه ما كان فيه من الخوض فى غمرات الدنيا ، انه كان هو واخ له اسمه سعيد يكنى ابا محمد مريضين ، وكان أخوه أسن منه ، وكان متقدم التربة فاضطجعا فى غيار واحد ، وكان مضطجع أبى محمد داخل الغار ، وابان مما

يلى باب الغار ، وكان الشيوخ والعواد يدخلون لميادة ابى محمد فيدخلون ، ويتجاوزون أبان ، وينتهون الى سعيد ، فيجلسون اليه ، ويؤنسونه ، ويحفون به ويختلفون اليه ويسالونه عن حاله ، وعما يشتهى، فاذا كان عند انصرافهم دعوا الله ان يشفيه ، ثم يتجاوزون على أبان لا يختلفون وغايتهم ان يتولوا كيف حالك يا ابان ؟ يا ضعيف ؟ وربما دعوا له بالشفاء . فكان ذلك لما اراد الله به من الخصيم والصلاح زجرا له عما كان عليه ، وردعا ، فاذا سألوه هذا السؤال قال : فان فرج الله على أبان سيريكم ما يصنصع وتقفون على خبره ، ان شاء الله ، وفرج الله عليه فوفى بما اعتقد ، وتاب ورجع الى الله تعالى ، فكان فى حلقة أبى خليل مواظبا للدراسة ، عاكفا على القراءة ، والمطالمة ، حتى بلغ الغاية بالعلم والورع والاجتهاد فى المبادة .

لگسن زمسان نبدیر وانت نبدیر زمانیك

فبلننا ان شيخه ابا خليل قال له يوما وقد اعجبه ما هو عليه واستسر بما انتهى اليه ، اعلم ان لكل زمان نذيرا ، وانت نذير زمانك ، يا ابان افت الناس بما لا بأس بسه من الرخص يكون ذلك لهم عدرا ، عند مولاهم ، فسأله رجل عمن أكل يوما يحسب انه أكل ليلا وهو صائم فاذا همو أكل بعد الصبح ، فتجهم له واغلظ عليه ، وشدد حتى بدا في لسانه تلجلج والتوام ، وقال يحمل احدكم الشره والنهم حتى يأكل صباحا ، ثم يطلب المخلص ، ثم افتى له بأن صومه لا ينهدم ، وأمره ان يقضى يوما مكانه .

تحقسك من المقبر تطاعتها لزوجها

وذكر أن أبنة لابان جاءته زائرة قصب مطر غزيسر يمنع من التصرف ، فقال لها بيتى الليلة عندنا ، فقالت لم يأذن لى فى الريارة فقط ، تمنى بملها ، قال فتمادى المطر يهطل وأقبل الليل ، فعلم الشيخ

ان الذى قالته هو الواجب ، وان امتناعها من اجابته هو الصواب ، فقال لها اذا فسيرى فى حفظ الله وستره ، فمضت الى زوجها ومنزله بعيد فادركته والمطر يضرب ولم تقطر قطرة معلر ، ولا وقعت على ثيابها ، فمرت بناس فى صباط المنزل قد حبسهم المطر ، وجمعهم هناك ، فلما راوها وكيف حفظها الله عز وجل بدعوة والدها ، جعلوا يتمجبون ويذكرون الله عز وجل ولطفه بعباده الصالمين .

كيىف كان النساس وكيف أصبحوا ومما حفظ من كلامه في ذم الزمان واهله ، انه قال :

( قد ادركنا الناس الذين هم الناس محادثتهم ذكر الله
تمالى ، وزيارتهم في الله تمالى ، ومعانقتهم في الله تعالى ،
ومعبتهم في الله تعالى ، وبقينا حتى ادركنا ناسا محادثتهم
ذكر الدنيا ، وزيارتهم لتقاضى الحوائج ومعانقتهم
نطاح ) ( ت) ومن كراماته أن ذئبا اذاه في بستانه فدعا
عليه ، فوجده من المغد منتفخا ، وذكر أن أبانا قال يوسا
لابي عبيدة عبد الحميد علينا ولاية الاشخاص فأبي له أبو
عبيدة ، فلما رآه أبان كذلك دخل بيته وأخف سلاحه
وخرج ، وقال له لتمتقدن هذا وتدين به ، قال فلما رأى
أبر عبيدة صريعته وعزيمته ، قال من أين أخذتها يا أخي ؟
قال : أخذتها من الذي أوجب علينا طاعتك يعنى الامام عبد
الوهاب ، فقبل أبو عبيدة الحق وتبين له .

## ابو مهاصی موسی بن جعفر

ومنهم ابو مهاصر موسى بن جعفر رحمه الله . شيخ النسك والتبتل ، والمكرم بالدعاء المستجاب ، المتقبل ،

رفض شهوات النفس وباعدها ، فبان بأسنى المنازل ، واستوجب الرقي فى درجات الافاض ، ازدرى أهل الدنيا وهم يرون أن قد ازدروه ، وباع حظه منها حين بدلوا فيها نفائسهم واشتروه ، وتعنق ان من اشترى الدنيا غبن ، وجاء عليه الدرك ، فمن عرف ما طلب هان عليه ما ترك ، وما هو فى تحصيل العلوم بذى تقصير ، ولا باعه فيها بقصير ، الا ان النسك اغلب عليه ، والمجاهدة أقلوس

يسلم البسادية لانسه لا يتمكسن فيها مسن الطهارة

حدث جماعة من المشائخ ان ابا مهاصر خرج سنة مسن السنين الى البادية في أوان الربيع ، هو ، وعمروس بــنْ فتح رحمهما الله ، فلبثا اياما على غير ماء في برية من الأرض، لا يجدون ما يتوضأون به، انما كانوا اذا حضرت الصلاة تيمموا وصلوا ، وتكدر خاطر ابي مهاصر لذلك ، حتى قال ذاما لهذه الحال : قلوب تربو عليها الشحوم ممسا سمنت ، ووجوه تعلوها الغيرة، قلت سلامة الدين مع أهل الوبر ، انما الدين في المدر ، والله لا يجمل بنا ان نترك الدين لاتباع شهواتنا ، واني لاخاف ان اكون ممن عماب الله عز وجل ، فقال فيهم : « أضاءوا الصلاة واتبمــوا الشهوات فسوف يلقون غيا ، فرد عليه عمروس بان قال له : ليس في ذلك ما تخافه ، فقد اباح الله التيمم عنه. الضرورة ، فابان ذلك في كتابه وعلى لسان نبيئه صلى الله عليه وسلم ، وذلك في ابتغاء الفضل ، وقطـــــع الفيافي المجاهل من الارض، وقال: وايتفوا من فضل الله وقال: «عابري سبيل» وقال «فلم تجدو ا ماء» فلم يقنع ذلك جميما ابا مهاصر بل ارتحل راجعا الى منزله ، قيل وانه استصحب معه من الزيد وغيره ما يتحف به أهل منزله ، فلما وصل

جمل یهدی الی کل دار من دیار قریته ما امکن ، حتی لـم يبق بقريته احد الا وقد قات من ذلك ما قسدر لـــه ، حتى يهودي ضعيف كان معهم ساكنا ، فأناله من ذلك ، وقيال اليهودى : وانا أيضا لم ينسنى اللهم لا تنسه من رحمتك برحمتك ، فقال عند ذلك ، وهذا ما اردته منك يا يهودى يعنى الدعاء ، قلت ولعله اراد ما يعطفه ويلين ، فيدخل الاسلام ، والا قمثل ابي مهاصر لا يجهل قوله تعالى : د لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » قيل وجمع ابو مهاصر من الصبيان فاعطاهم حتى هرة كانت معهم ، وقد قيل جروة فدعا له الصبيان ربهم ، ولقد شوهدت الهرة عند اختلافهم وهم في الدعاء شائلية يدها معهم كهيئة الداعي الى الله تعالى فيما ذكروه ، فقال من شاهد ما شاهد : أن الله خلق الراقة والرجمة وأسكنها قلسوب المومنين ، وخلق القسوة والجفوة وأسكنها قلسوب الكافرين، وجواب أبي مهاصر قد حكي مثله عن ابي مسعود رضي الله عنه .

لىم تضحكىون مىن اتسانى وقىد اقامىت عليكم المجة ؟ وحدث الشيخ أبو نسوح عن غير واحد ان ابا مهاصر كانت له أتان حج عليها سبع مسرات ، وعادته اذا خسرج متوجها الى المج ، سار حتى اذا وصل مصلى له كان يتمسود الركوع فيه ، فيقف هناك يدهو الله ، فتنهق الاتان هناك نهقة ، فنهيقها يعرفه اهل قريته بانفصاله ، ثم لا تنهستى حتى يعود ، فاذا عاد ووقف بذلك المسلى يصسلى ، فيدعو فتنهق ايضا ، فيعرف اهل قريته انه قد رجع ، فيطمحك عوامهم وجهالهم ، ويقولون اتسمعون اتانه نهقت ؟ فيقول لهم ابو مهاصر : لم تضحكون بها وقد اقامت عليكم المجة ، وانقطع عدركم في استطاعة السبيل ؟ وذكر ان أبا مهاصر

خرج ذات مرة في بعض شؤونه قمر بغزالة ترضع طلاها ، فلما راته ذعرت ، وفرت ، وعزلت طلاها ، فقال لها انا ابو مهاصر ، ارجمي الى ولدك ، فرجعت. وذكر انه سمع نقنقة ضفدعة فنـــزل اليها فوجد علقة متعلقة بعينها فنزعها ، وقال آذتك يا ضعيفة ؟ فأومت برأسها : اى نعم .

## أبو عثمان المزاتي

ومنهم ابو عثمان المزاتي الدكمي ، رحمه الله . ذو الايثار والسخاء ، وكرامات الاولياء ، المفرع اليه لاستجابة الدعام، المقصود في الشدة والرخام، سلك في النسك والزهد أنهج المسالك ، وتحرى جهده فيما يبعـــده عن المهالك ، واما العلم فليس هو هنالك . وابو عثمان هذا ممن سكن بجبل نفوسة ، وليس الجبل قديما له بدار ، لكنه نزله فاستقر خير استقرار ، ووسمه ما وسعه في الايسار والاعسار ، ولمصيره كاحدهم غلب على اسمه ما غلب على ذلك اللسان ، فكان اسمه مشهورا باللغة التفوسية ، فاذا ذكروه قالوا (باثمان) .

فمن كرامته ما ذكر ان مجاعة وقعت بجبل نفوسة، فكان عند باثمان غرفة موسوقة شعيرا ، فخسرج يوما يستقى ، فلم يجد على البئر أحدا يستمين به ، فنظر فاذا ذئب فقال اليوم على الماء سواك ، فهلم فامسك لي فم السقاه يا آفــة الفنم ، فانطق الله الذئب فاجابه باللسان ايضا بما ترجمته انا ساع في تحصيل معيشتي ، اذ لست مثلك يا باثمان ، تدخر الشعير الحولي، فذكر أن الذئب أقبل حتى أدخل رأسه بين علاقة السقاء ، وأمسك بفمه فم السقاء ، فملأ باثمان

بالمان يتمنك

سقاءه، وسار الذئب وانقلب باثمان الى البسلد ، فالهم ان ذلك تنبيه من الله عز وجل ، وعناية به ، فعمد الى المفرفة فتصدق بجميع ما فيها .

وذكر أن الجبل اقحط سنة من السنين ، ولباثمان بستان بالمسان يدعو اللبه فيستجيب ك فجفت اغمانه وتساقطت اوراقه ، فقالت امراة باثمان لابن له ، سر الى ابيك ، فقل له يدعو الله ان يسقى بستاننا فقد هلك ، وسار الصبى حتى قدم على ابيــ فلما رآه قال أبمثتك امك لاستقى لكم البستان؟ من غير ان يعلمه الصبي يشيء ، فقال له نعم ، فدعا باثمان ربه فارسل الله سحاية فحامت على بستان الشيخ فسقته ، حتى فاضت جسوره ، وسكوره (١) ، فأصبح مهتزا ، مخضرا ، ولم تجاوز السحابة بستان الشيخ ، فاجتاز به شخص كثير الاصابة بالعين ، فنظر الى اخضراره، فقال عجبا لهذا البستان كانه في النيل ولم يلبث ان جف وذبلت اشجاره ، فبلغ الشيخ ذلك فدعا على العائن بان يميته الله فريدا بلا وصية ، فيل فخسرج من منزله فقدا إلى الحصادين فوجد في طريقه ميتا ، فريدا، وقد كتب وصيته فنسفتها الريح ، وقيل بل دخل في سرب يحفر طفلا ، فانهدم عليه ، ومات . وعلى كلا الخبرين قسد علم ذلك من نفسه متقدما فلم يغض طرفه ، ولم يكه لسانه ، والا فاى ذنب على من نظر مستحسنا خلق الله ، أو تكلم متعجبا من صنع الله .

وذكر الشيوخ ان ثلاث نسوة صالحات مجتهدات اجتمعن نسه يتعنيه يوما بجبل نفوسة، وتحدثن فامضى بهن التحدث الى الاماني الله رجه ما حتى قالت احدا هن: أتمنى لو ان الله ساقنى الى قوم جهال

<sup>(</sup>z) جمع يسكر بالكمس ما سد به النهر ، أو ساقية الماء .

فاعلمهم ما يحتاجون اليه ، من امور دينهم ، فيرحمنى الله بما اعلمهم، من فضل العلم والتعليم. وقالت الثانية اتمنى ان لوآوى الي نفر من المسلمين في ليلة ذات مطر وبرد وقد بللهم المطر ، وتمكن منهم البرد والجوع ، فانهض فاعالج لهم ما يذهب عنهم البرد والجوع ، فيرحمنى الله بهم ، لفضل الصدقة وحرمة الصالحين ، وقالت الثالثة اتمنى لو تزوجنى رجل ذو غلظة وفضاضة فيحملنى ما يعجز عنه مثلى ، ويكلفنى من خدمة فوق طاقتى ، ويؤذنى بانواع من سوء المشرة ، فاصبر على ذلك واطيعه ، فانال بدلك خيرا فيرحمنى الله لفضل حسن التبعل ، والصبر على الاذى قبل ، فقضى الله عز وجل امنية كل واحدة منهن .

نسزو جنت بالمسائ وامنيتها المتعبة

وكانت المتمنية البعل السوم المشرة ، منزو بنت باثمان فانكح باثمان بنته رجلا من قومه مسزاتيا ، فلما تزوجها ركب على جمل له ومضى ، حتى مر بنساء على مساء ، فقال ان كانت منزو فيكن فانى لا آذن لها في المقام بمدى، وكانت فيهن فقامت فاخذت رداءها فارتدت وسارت فى اثر بعلها، حافية ، راجلة ، فمشت حتى وجيت (x) ، فصارت اذا رفعت قدما اذ الدم فى موضع القدم ، الى أن ينزلا ، فاذا نسزلا قامت وابتدرته بردائها فوسدته ، فكان ذلك حاله ، وحالها حتى وصلا وطنه ، فبنى لها بيتا بنبذة عسن الناس ، فكان المقام البيا ، وتحسن، ثم تزوج عليها امراة ، فكان ما تلقاه ابنة الشيخ من سوم المشرة فى زيادة ، وكان الذى يبدو منها من الاحسان والصبر فى زيادة ، فلما كان ذات يوم في غناء البربر ، وترجمته (ألا احسد يزورنى فى الله فى غناء البربر ، وترجمته (ألا احسد يزورنى فى الله

<sup>(1)</sup> رقت قدمها وأذاها المشي حافية

فيذهب غم النفوس ، ويزيل الوحشة ؟) فوقع كلامها في مسامع بعض أهل القافلة فعدوا بها جمالهم ، حتى وصلوا جادوا ، وتذاكروا كلامها ، ففطن بذلك ابو زكريا يحيى ابن يونس السدراتي ، فعلم انه كلام بنت الشيخ ، فمشوا في جماعــة من المشائخ يندبهم الى زيارتها ، حتى تيسر له مراده من ذلك ، فغسرج اليها المشائخ ، ومعهسم باثمان ، حتى وصلوا اليها فوجدوها منفصلة في قميص تصلح خيمتها ، خارجا من الخيمة ، فقال لها ابو زكريام أنى لأختار أن أجد جنازتك خارجاً ولا أراك على هذا الحال واستتابها ، فتابت مما كان منها ، ومكثوا عندها ثــلاثا فارادوا الانصراف ، فرغبت اليهم في اقامة ثلاثة أيسام أخرى ، ففعلوا فلما مضت ست ليال ، وأرادوا الانفصال واجتمعوا لوداعها قالت لابسي زكرياء : انصب لي هاهنا قدسك لاذكركم بها ، وتذهب عنى الوحشة ، ففعل ، فاكفأت عليها قدحا ، فقالت له ازلت عنى الوحشة ، وعلمتني العلم يا سدراتي ، لا عطشت يوم المرورات ، فقال لها: لا تقولي يوم المرورات بل قولي يوم الشدائد ، لان المرورات المفاوز في الدنيا ، \_ والشدائد \_ ما يكون في الآخرة ، ثـم قال باثمان يا بنتي سبـق القضاء بان انكعتك من لا احبه ولا تحبينه ، فعاملك بما أرى فـــــلا تجزعى ، ولكــن اصبرى فاني ارجو الله أن لا تنصرم عشرة أيام الا ويموت من يموت ، ويفرج اللــه عليك ، وينقطع عنك النصب ، وهذا القول بكلام بربرى موزون أيضا ، قال فودعوها ومضوا ، قيل : فلما كان العاشر من يوم وداعها أورد بعلها ابله على بئر لهم ، فجملوا يمتحون ويسقون حتى انقطم الرشاء وسقط الدلو في البئر ، فهم

احد عبيده بالنزول الى الدلو ، قابى الا ان يكون هو الذى ينزل ، وذلك لما سبق فى علم الله ، فنزل وشدها ، شسم قال لسهم: ارفعونى فرفعوه الى ان حادى بحفير فى البشر ، فاذا حنش عظيم قسد رصد لسه ، فاغرفاه ، بيض عيناه ، فناداهم : أنزلونى ، فانزلوه ، فرجع المنش فى غساره ، ثم قال لهسم ارفعونى فرفعوه فلما حادى أيضا موضيع المنش اذ هو قد رصد له ، فقال أيضا : أنزلونى فانزلوه ، فلم يزل حاله : انزلونى ، أرفعونى حتى أيتسن بالهلاك وقال لهم : ارفعونى ، فلما قابل مكان المنش اخذه وجدبه الى غاره ، فما سمعوا الا تضعضع عظامه ، وكفى الله المؤمنين القتال .

وقد ذكسر الشيخ ابو نوح: انه حين جلبها يسران نهارهما ، فاذا نزلا قامت من حينها فعالمت المشاء بنفسها وأصلحت جميع شؤونها ، ثم قامت الى التهجد فلا تسزال راكمة ساجدة الى طلوع الفجر ، فتصلى الصبح ، فكان هذا دأبها الى أن وصلت منزل بعلها .

وذكر المشائخ ان باثمان صحب ابا مهاصر موسى بسن سوء تعرف العجائز جعفر ، يريدان التوجه الى المج وابو مهاصر يتوهم انه خسرج معه مودعا له ، حتى وصلا مصلى أبى مهاصر ، فوقفت به اتانه ، فدعا الله ، فقال له : إبق في حفظ الله يا باثمان فقال له باثمان : أو تقول ذلك يا موسى بن جعفر ؟ أو ترى انى اقيم بعدك ؟ لعلنا نرعى الابل والفنم فقال أبو مهاصر فاذا عزمت فتوكل على الله ، فاصطحبا ومؤونة باثمان على ابى مهاصر، حتى قال له رجمل معن سار معهما الى الحج ، أترك باثمان الى لاقوم به ، ففعلوا ،

ومضواً ، وباثمان يمونه الرجل المتكلف بمؤونته . حتى

وصلوا أرض الحجاز ، فقالت عجوز للمتكلف بباثمان : 
دع هذا ، فإلى متى تحمله ؟ فاخذ بقولها ، وخلى باثمان ، 
فعاد الى أبى مهاصر ، كما كان أولا ، فبقيت فى نفس 
باثمان مضاضة من كلام العجوز، فتكلم بما معناه : وصلنا 
أرض الحجاز ، وموضع كرب النفوس ، فذهبت المرأة 
وثبت الدين لمن كان عليها فياسيل اياك ، اياك الرجال ، 
ودونك العجائز لل لا تدع منهن من يعبر ، أو كما قال ، 
قيل فارسل الله سيلا فهلك فيه ثلاثمائة عجوز ، ولم يضر 
أحدا من الرجال ، قيل ، وقد حفظ من كلام عمر رضى 
الله عنه في العجائز ما ينبني ممه الحدر منهن ، روي عنه 
انه قال : لان اجد في بيتى سبعين سارقا ، احب إلي من 
ان أجد فيها عجوزا واحدة ، وان كان هذا من غير هنذ 
المعنى ،

روى ان باثمان زارت ابنته « تكفا » فلما أرادت الرجوع صحبها أبوها ليبلغها الى منزل بعلها ، وقد قيل الرجوع صحبها أبوها ليبلغها الى منزل بعلها ، فاصابها مطر وكانت على اتان ، فقالت يا والدى انى اخاف على ثيابى البلل ، وانت تعلم حال العروس ، واحتياجها الى الثياب الجديدة ، وصا ينبغى لمثلها من النظافة والنقاء ، فصا الميلة ؟ قيل فدعا الله ان يحوطها ويسترها ، ولم يبتل شيء من ثيابها ، وابتل باثمان وأتانه وما ركبت عليه ، قلت وما ذلك على الله بعزيز .

# مهسدى التفسوسي

ومنهم مهدى النفوسى رحمه الله ، قوم الجدال، ومدره النضال ، المقدم في علم البرهان والاستدلال ، المحتج على امكان الممكن ، واستحالة المحال ، وعلى الفرق بين الملال والحرام ، ولنعم حشو الدرع اذا دعيت نـزال ، الرادع لقيام أهل البدع والمضلال ، قد مضى من ذكر انبائـه في وفوده على الامام ، وما كان من ادحاضه حجج الملحدين ، في ذلك المقام ، ما هو مشهور في الآفاق ، ومغن عن زيادة اعلام .

وذكر مشائخ ان مهديا هو أحد من صد من مكائد نفاث ، وقمع أن يشيع في نواحيه تلك الاحــداث ، حتى ضرب بعضهم الامثال ، فيما شوهد من تلك الاحوال ، واستحسنت احوالهم وسارت مسير الشمس وان كان في وضعها والفاظها بعض اليسبر، فانا اعتذرنا عنها ، انما وضعها واضعها باللسان البربرى ليتناقلها البربر ، فكالهم بصاعهم لم يطغف ولم يبخس ولم يعد من الالفاظ مسا يفهمونه ، ولا اعرب ولا اغرب بحيث يتوهمونه ، ذكروا عن ابى مهاصر بن جعفر رحمه الله وكان شديد الغضب في الله وان كان في العلم ليس بمنتهاه ، انه ضرب مثلا في نفسه في نفاث ، وقال تنبح جروة ابي مهاصر لئسلا يأكل الذئب الغنم ، وقد كاد يأكلها حتى اتت سلائق «ويغو» فهرب الذئب وأمنت الغنم ، يعنى الجروة نفسه لضعفه في العلم ، ويعني بالذئب نفاث بن نصر ، ويعني بالغنم نفوسة، ويعنى بالسلائق مهديا ، وعمروسا ، وهما من منزل يقال لــه : ويغو ، يعنى باكــل الذئب الغــنم ، استحواذ نفاث على اهل الجبل، واستفزازه اياهم بان يدعوهم الى ما احدث من التبديل ، واعتقد من الاضاليل. فصادفت الفحلين ، فجعل الله بهما كيده في تضليل وأرسل الله من بيانهما طيرا ترميه بحجارة من سجيل.

#### أبو مسور يصنيتن

ومنهم ابو مسور يصنيتن النفوسى رحمه الله . احد الشيوخ المجتهدين فى أفسال البر ، المخلصين فى الملائية والسر ، أكل الدهر عليه وشرب ، وعمرت معانى قلبه ، وان كان بنيان جسمه قد خرب ، أفنى المعائم الشلاث ، وليس بغير محاسبة نفسه اكثراث ، ولئن كان دون غيره فى درجة العلم ، فقد فاق فى الورع ، والحلم .

كان مما حفظ من اقواله : اذا وقعت الفتن امسكنا الشيخ عمر حتى صار غريبا في غير جيله ايدينا ، واموالنا ، والسنتنا ، وعيوننا ، وارجلنا ، ووكلنا امر قلوبنا الى الله عز وجل ، وقوضنا امرنا البه، قيل وكان هذا الشيخ قد عمر حتى بلغ الغاية في السين والهرم ، وكان يقول عشت حتى لم اجد في الايام مــا أريده ، ولا في نفسي ، ولا في الاخوان ، ولا في الاولاد ، ولا في القبيلة ، فأدعب اللبه أن يريعني مما أنا فيبه ، وقال: الشيخ أبو نوح لم يقل هكذا ، وانما كان في زمان الامام عبد الوهاب رحمه الله وعاش بعده زمانا قلعله لما ضعف جسمه وقبل ما بيده وقصر عما كان يبيدي من الصلات وفقد ما ادرك في ريعان الشباب ، سن مرضى الحالات ، لامه اولئك الاقارب ووخزوه بشبات ألسنة كاذناب المقارب ، وانكروا ما عرفوا من معرفته وعرفانه لما عدموا مع العدم ما كانوا وجدوه حين الجدة من احسانه وتغير الزمان بتقلب الحدثان ، وكتم ما اصابه احتسابا ، واعتقد أن يدخر بكتمانه ثواباً ، فغايته أن قال : لم أجد مسن نفسي ما أحبب . ولما سمسع المشائخ هذا الاعتدار استحسنوه ، وحفظوه عنه ، واتقنوه ، وتحققوا صوابه ، وايقنوه ، لان الشيخ في غير جيله غريب ، مخطىء ولـو إنه مصبب . وكذلك أنها لمها استحسنتها واستصوبتها اعطيتها حقها من الترتيب ، وهذبتها .

وذكر إن ابنتا له سألته عن مسألة من مسائل الحيض ، بهذا أم لا ؟ فقال لها : الا تستحى منى يا ابنتى ؟ فقالت اخشى ان استحبت في أمور ديني ان يمقتني الله تعالى يوم القيامة ، فاستيقظ الشيخ فقال لا يمقتك الله يوم القيامة يا ابنتي ، قيل وكانت ابنته هذه عظيمة القدر في أهسل زمانها ، وممن يروى عنها الفسوائد الكثيرة ، قسما روي عنها مع ابيها أيضا انها جلست معه ذات يوم ، حتى قال المسلمون افضل من اقوالهم ، فقالت هي : أقوالهم افضل ، لان المسلمين يموتون وتبقى اقوالهم ، ينتفع بها بعدهم ، الا ان كنت تريد فضل الاجسام على الاعراض، والا أفعالهم والدين افضل المخلوقات . قيل وجلسا يوما يتحدثان وقد غسلا ثيابهما ونشراها للشمس ، فنظر الشيخ الى صفاء الثياب فقال تمنيت ان الله عــز وجل طهر قلَّبي كطهارة هذه الثياب ، فقالت : تمنيت ان يكون بيدى تطهير قلبي فاطهره كهذه الثياب ، وارسله الى مولاه ، فقال لها : انك لأبلغ منى حتى في الاماني .

### ابو محمد عبد الله بن التر

ومنهم أبو محمد عبد الله بن الخبر رحمه اللــه . شيخ التقى والاخلاص ، والمتحري مسالك الخلاص ، الممر في الطاعة ، الذي لم يخل من العبادة يوما ولا ساعة . وكــان عالما كبرا ، فاضلا أثرا ، كانت الامثال تضرب به ، فمنها انهم كانوا يقولون: من ضيع كتابا كمن ضيع خمست عشر عالما مثل عبد الله بن التر .

ذكر ائه ذات مسرة اصابه سعال فأمس أن يتداوى باصطباحة حليب ناقة ، وكانت عند افلح بــن العبــاس ناقة فكان يجيئه كل صباح بعلبها ، فجاء يوما فرأى زيتا يسيل على ساق زيتونة ، فقال ما هذا ؟ فقال حضر غدائي فقدم ملثوثا بزيت في انام مشغوب مرئب بالحديد ، فاصابت يدى حديدة فرفعت يدى فاذا دم فاكفأت الاناء بما فيه على الزيتونة ، فقال له : أخطأت ولعل دمك لـــم يسل الا بعد أن رفعت يدك ، لأن العلماء يقولون أذا النجس يتوجه من تسعة وتسعين وجها ، والطهارة من وجه واحد ، غلبت الطهارة ، فما جمل الله علينا في الديسن وجد نها وجها من حرج . وكان اماما لمسجد موضعه وكان ثقيل السمع فجعل يجهر في صلاة السر ، حتى يسمع من خلفه قراءته وقال له يحيى بن يونس ما يسمنا في الصلاة خلفك وانت لم تكلف الا ما تسمع ؟ فقال لم اكلف سماعك يما ابن يونس ، وتمادى على ذلك ، فلما أسن وضعف صار يجلس جلوس قومنا ، فقال له ما حال صلاتنا خلفك وانت لسم تكلف الاطاقتك ؟ فلما سمع ذلك منه تاخر فلم يؤم بعدها

### ابو زکریاء یعیی بن یونس

رحسية اللية ،

ومنهم أبو زكريام يعيى بن يونس رحمه الله . كان من أهل الورع والزهد ، وممن اخذ نفسه بالمهود والجهد ساعيا في المسلاح ، داعيا الى طرق الفللاح ، هاديا الى الرشاد ، مغيرا للفسلاد ، متعيز القطريات اين تصوب ، ليس لمناهل بره غورولا نضوب .

ذكر ان أبا زكرياء كان من عادته اذا صلى صلاة المغرب صلة الشيخ وتبتله نيلا وصل بينهما وبين صلاة العشاء بالركوع والسجود حتى

يصلي المشاء ثم ينفل ما اعتاد التنفل به ، ثم يوتر ، ثـم يحتاط لجميع الصلوات، فكان هذا دأبه رحمه الله. وقد ذكر مثل هذا عن أبي زكرياء بن أبــــى مسور اليراسني رحمه الله ،

وذكر ان يحيى بن يونس زار عجوزا تدعى أم زكار ، الشعيع معروم و ذكر أن يحيى بن يو س ر ... من غير النايا والأخرة و كانت صالحة مجتهدة ، فوجدها هالكة جوعا ليــــس فيها الارمقا ، وذلك في سنة مجاعة وبؤس ، فسمع من قولها : أشتهي لبنا ، قيل ، فمضى أبو زكريام الى شيخ يقال له باكبت ، فاستدعى منه لبنا واعلمه بمحتاج أم زكــار اليه وشهوتها فيه . وكان باكبت المذكــور رجــلا مكثرا ، ممسكا ، يخيلا ، فقال : والله لا نبيض لها يسه مصرانا ، وعنده اذ ذاك وضبان عظيمان مملوءان لبنا . لا يمخضها الا امتان تمسك كل واحدة منهما بعروة من عرى الوضب لعظمهما ، فلما ايس أبو زكرياء من خسب باكبت رجع وعالج للمجوز حيسا وجاءها بسه وقد وجدها قد اختلفت اسنائها من الجوع ، وجمل يحتال في تحصيل المساء في فيها بعود شيئا فشيئا حتى عادت نفسها وقوى رمتها ، فقالت من هذا الذي أنتذ عظامي مسن الجسوع ؟ أنقذ الله عظامه من النسار فاستوت جالسة ثم ابتدرت الانتقال لصلاتها وطاعة الله ربها ، فأنت ترى ما نسب الى أبي زكريام في هذه الحكاية من الفضائل فانها اشتملت على فصول من الصفات المحمودة ، ذلك لتعلم أن الرجـــل ونظراء، انما كان همسهم أمر آخرتهم ، لا يعوقهم عنسه عائق ولا يطرقهم من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا طارق.

#### الطبقة السادسة 250 ... 300 هـ

وهم الذين تجرعوا افاوق النصص رغصا ، وتبدلوا بعصد صفو بعصد راحصة الانفس غما ، وصاروا بعصد صفو الميش الى كدره ، وكل ذلك : تضاء الله وقدره ، فانهم ادركوا عصر الظهور وهر احسن الاعصار ، وبدلوا به وسلبوه ذلا في آخر الاعصار ، وفيهم من قبض وشمس كانوا في ظل عدل الامامة ، فصاروا ينتبطون لساعة يبدون فيها السلامة ، ومع ذلك فلم يضرهم ما هم فيه ، على الاجتهاد في سخط ما أسخط الرب ، وبذل الاجهاد في منهم الامامان محمد ويوسف رضي الله على الاجتهاد وقد نبهت على ان مناقبهما جمة خطيرة ، وقد تقدم غله ، مع ذكر اسلافهما عند التاريخ والسيرة ، وهاهنا ندبت تميين ايراد ما في فضائل افلح ومحمد وعبد الوهاب، فانها على انفرادهما في اصل الكتاب .

### الامامان محمد بن افلح وابنه

ذكر أن محمدًا رضي الله عنه لم يال الامامة الا بعد أن الله تأليفا مشتملا على اربعين جزءا في الاستطاعة ،

الألبة الشلائية يجمعون بين العلم والصيلاح

وان اباه رضى الله عنه لم يلها حسب ما تقدم الا وقسد جلس لثلاث حلق فى ثلاثة انواع من العلم ، وقام فى الامامة تسعة واربعين سنة ، وما أعاد خطبة قط ، وانه قد كان اراد السفر الى (جوجو) فسأله أبوه رضى اللسه عنه عن مسائل الربا ، فتوقف فى مسألة واحدة لم يجب عنها ولم يعرفها ، قامره أبوه بالرجوع من السفر ، فقال له أقم لئلا تدخل علينا الربا ، فرجع ، بعد ان تجهز وأبرز رحله ، وهذا على ما هو عليه من التناهى فى المعلم خشي أبسوه ان يرتعلم فى الشبهات وفى ذلك كله ما يشعرك بغضيلة كل واحد منهم رضى الله عنهم .

### عمروس بن فتح

ومنهم عمروس بن فتح رضى الله عنه ، بحر العلوم الزاخر . المبرز أول السباق وهو الآخر ، الضابط الحافظ المعتاط المعافظ ، لم تشغله المجاهدة في الله عن دراسة المعامر ، ولم يلهه التبحر في الملم عما تمين عليه من مصادفة تك الهموم ، فكابد وكابر ، وصادر وصابر ، لازم الدرس والاجتهاد ، ثم رابط على الجهاد ، يتلقى السيوف بالممدر والمتحر ، يقيم هامته مقام المفنر ، حتى انتظم في سلمك من ( تحسيهم أمواتا وهم احياء عند ربهم يرزقون ) « لا كنتم ترعدون » فلحق بالنعيم المقيم ، بعد ان خلف شيعه واتباعه منتهجين الصراط الستقيم ، وهو الذي لولاه لدثر معلم المذهب وانطمس ، وعفر اثره واندرس ، لتمسكه ببعية المواتج العظائم وتصحيحه ما قيد عن الخراساني ابي غانم (٢) ، وله مصنفات في الفروع والعقائم ، تولمت مناتر الله منام به من سخ مدونة ابن غام المراساني بمرية اخسته وسياتر التراساني ابي المنار المنام به من سخ مدونة ابن غام المراساني بمرية اخسته وسياتر التراساني الميراك

فوائدها الصدور والقلائد ولم تزل الامثال مضروبة به ، بعلومه وآدابه ، وحبال ذوى الآمال متعلقة باهدابه ، اذ كان علم الدين يقتدى به ، وذكر ابو الربيع سليمان بن عبد السلام عن اشياخه ان عمروسا كان اعلم أهل زمانه .

عزم على تاليف كتاب في اللقه يسرد كـل مسالة الى احد الامسول الثلالة بلغنا انه هم ان يملق تأليفا في الفقه لـــم يسبق في طريقته عزم ان يفرق العلم على ثلاثة اوجه: التنزيل والسنة . والرأي . وما يتعلق بكل واحد منها من المسائل فيرتب كل باب من ابوابه ويبنيه على القواعد الثلاثــة ، وصرف الى ذلك وجه المناية والاكتراث ، حتى يكــون تأليفه طرازا لما صنف في علوم شرائع الاسلام ، فلم يقدر الله بذلك بل قضى له باعجال الحمام ، ونرجو به ان يكون له ثواب ما نواه ، فجزاه على الكمال والاتمام .

وذكر عنه انه كان ذات يوم جالسا في مجلس الحكم ايام أن ولاه القضاء ابو منصور الياس، اذ حضر مجلسه خصمان فطلب احدهما الآخر في حق تعلق به عليه ، فلما ادلى بعجته سكت المطلوب . فقال : للمطلوب اجبه فلم يجب ، فكرر عليه ثلاثا ، فلما رآه لا يجيب وتبين له لدده قام اليه فركضه برجله ، فقال له جلساؤه عجلت يا عمروس فجمع عمروس اصابع يده ثم اطلقها ، وقال لهم كم هذه ؟ فقالوا خمس ، قال : هذه منكم عجلة اذ اجبتم قبل ان تمدوها ، ثم قال لالياس ان لم تأذن في بقتل ثلاثة فخذ خاتمك ، قتل مانع الحق ، والطاعن في دين الله ، والدال على عورات السلمين .

وذكروا ان جماعة قطاع اغاروا على رفقة فاستباحوها جميعا وخلوا سبيل اصحابها ، ثم صحبوهم الى جبل نفوسة فلما انتهوا جميعا الى الجبل ، وابو منصور اذ ذاك وال . وعمروس قاض ، فتشاجر أصحاب الرفقة والقطاع وترافعوا الى ابى منصور ، فكلهم يدعى الرفقة ، وينسبها الى نفسه ، فعار فى امرهم ورفعهم الى عمروس ، فقال الى نفسه ، فعار فى امرهم ورفعهم الى عمروس ، فقال يسألهم واحدا واحدا ، عن رحله ، وجملته ، وعسدده ، وصفته ، وعلامة متاعه ، وقيد مقالة كل واحد منهسسم بشهادة ، ثم استحضر القطاع ، فسألهم كما سأل الاوليين وقيد مقالة كل واحد منهم أيضا بشهادة ، ثم أمر بحل المحولة واستخراج ما فيها ، فوجدوا وفق ما قال اصحاب الرفقة ، ووجدوا قول القطاع مختلفا مخالفا ، متناقضا ، فقال عمروس لالياس هؤلام اصحاب الرفقة ، واولئسك اضياف ، فانزلهم ، يعنى بذلك عن حبسهم ، وتنكيلهم فحكم بحيولة الرفقة لاربابها ، فردها عليهم .

وجلس معه ذات مرة داود بن ياجرين ، وماطوس بسن هارون رحمهم الله ، فتعدثوا حتى جرى بينهم ذكر أهل الصدق ، وأهل الكذب ، وذكروا أهل شروس ، فقسال الشيخان ان أهل شروس لا يكذبون فاظهر عمروس اجازة شهادة كل شروسي فعاتباه على ذلك فقال لهما انما حكمت بشهادة كل شروسي فعاتباه على ذلك فقال لهما انما حكمت ذلك ، فوقف عن الحكم بشهادة غير المعدلين ، قلت وعمروس أجل من ان يتجاوز الى هذا القدر أو ينسب اليه هسنا التهاور ، ولمل الشيخين لما قالا في أهل شروس ما قالاه ظهر له ان في ذلك التول مجازفة ، اذ برءا من الكذب جميع ظهر شروس جملة من غير تعديل ، وتأدب ان يواجههما أهل شروس جملة من غير تعديل ، وتأدب ان يواجههما بالمناقضة فسلك بهما طريقا يرجمان به الى الصواب مسن

غير تخطئه ولا توبيخ ، وهذه احدى فضائله ، لا ينسب اليه غير هذا .

استئساخ غمروس لمبدونة ابسى غائسم

وذكروا ان ابا غائم بشر بن غانم الخراساني خرج من المشرق متوجها الى المغرب ليفد على الامام عبد الوهاب رضي الله عنه ، ومعه مدونته المشهورة التي رواها عن تلاميذة ابي عبيدة رحمه الله ، وقيد سماعها عنهم ، فاجتاز عسلى جبل نفوسة فاستودع عمروس الكتاب المذكور ، وتمادى لى تاهرت بعد ان استأذنه عمروس في انتساخ الكتساب المذكور فلم يأذن له،وعمروس حينئذ حدث فحسن عمروس الظن وحمله الحرص في العلم على انتساخه، فواضبه وعكف على النسخ واخته تملى عليه ، وكان اذا جلس للنسخ في موضع لازمه حتى تدركه الشمس، فينتقل الى الظل والاصل في يدى اخته، وعينه في الكتــاب لا يتحول حرصا في احياء العلم ، فما رجع ابو غائم من تاهرت الا وقد أكمــل عمروس انتساخ الكتاب ، ورده في المكان الذي وضعه فيه . فلما تناول الكتاب، رأى في احد اجزاءه نقطة حبر فقال أاسترقت هذه ؟ قال نعم ، سماني سارق علم ، أخبارا لا أمرا وكان الكتاب في اثني عشر جزءا ، وفي اثر هــذا كان ما كان مسن تلف ديوان تاهرت غصبا وحرقسا ، ولولا تمسك عمروس بهذا الكتاب لم يبق لاهل المذهب بجهسات المفرب ديوان يعتمد عليه ، وذلك بحسن نيــة عمروس ، و بركته ، ويمنه .

وذكروا ان عمروسا كتب وصيته في كتاب ، ودفعها بجباع عمروس لاولاده وورثته ، فقال لهم : هذا كتاب وصيتي فاعملوا بالشيخ ابن معبوب بمضمونه ، وانا خصمكم بين يدى الله ، وذلك ـ والله اعلم ـ عندما كان مرهقا الى الخروج للقاء العدو بيوم وقعة قصر «مانو » ، وفيها استشهد ، حسب ما تقدم ذكره ، فلم يعقب من ورائه الاخيرا ، وانتقم الله من اعدائه الاغالبة ومزقوا كل ممزق قتلا ، وغرقا ، وكان مصرع البغي مرتع وخيــم ٠ (١)

وذكروا ان عمروسا واصحابه توجهوا الى بلاد المشرق حجاجا فلما نزلوا مكة وجدوا بها محمد بن معبوب رحمه الله ، قدخلوا عليه في مجلس قوجدوه مع اصحابه، قسلموا عليه ، فهش بهم وقربهم اجــلالا للجنس ، دون معرفــــة الاشخاص ، فلما تبوأوا مقاعد المذاكرة ، سأل عمروس ابا عبد الله عن مسألة ، فقال : ابن محبوب ان كان ابو حقص في شيء من هذه البلاد قلا يصدر هذا السؤال الاعته ولا يرد الا منه ، فقالوا له : انه هو السائل ، فرفع ابـــن محبوب مجلس عمروس لما عرفه ، وزاد دنوه من مجلسه ، ثم جعل عمروس يسأل في مسائل الدماء عن مسألة بعيد مسألة ، حتى قال له ابن محبوب : هذا من مكنون العلم لا يملن به في قوم جهال . فعند ذلك قال عمروس لاصحابه احفظوا السؤال واحفظ لكم الجواب ، حتى نقدم عسلى اخواننا فنخبرهم بما حفظنا ، ففعلوا ، فلما قدموا بلادهم قال لهم عمروس: هلم ما تكلفتم به ، فقالوا له : لم نحفظ شيئًا سوى قولك احفظوا المسائل لنرد بها على اخواننا . ثم ان عمروسا اعادها مسألة ، فمسألة ، عن آخرها .

وذكر أن أم عمروس حضرتها الوفاة وعمروس رضيع ام عمروس توكك فاوصت بوصايا وأشهدت بها شهود الوصية ، فقالوا لها الى من تفوضين تنفيذ هذه الوصية ؟ قالت الى ذلك المدى في (x) أمل في النسخ تحريف ، والمؤلف يشير الى قول المتنبى : واللي مرتع مبتغيه وخيم

عل وصيتها

وقو صغير

مهدى ، فاشارت الى عمروس ، فكان خليفتها على الوصية قيل فلما كبر عمروس وبلغ مبلغ الرجال شرع في وضع الوصايا مواضعها ، وتنفيذها في وجهها ، حتى لم يبق منها شيء ، قيل وانه لما وجد في الوصية الحج توقف عنه ، واشكل عليه الامر وجعل يسأل في جهات نفوسة عن احوال والدته فلم يجد من يعرف حالها وتولاها غير امرأة واحدة ، فتولاها لذلك وحج عنها ، اخذ في ذلك بقول من قال ان المجت تقوم في ولاية الدين بيشهادة النساء والمبيد اذا كانوا ممن يقبل قوله ، وتقوم به المجت ، ولم يستجز ان يعج عنها اخذا بقول من يقول بان من يحج عن غير متولى فانه عنها اخذا بقول من يقول بان من يحج عن غير متولى فانه غير مرضي الفعل ، ولا مشكور المال ، فهذا الذي اوجب غير مرضي الفعل ، ولا مشكور المال ، فهذا الذي اوجب يسي .

ذكر الاشياخ ان أهل جبل نفوسة كانوا في ذلك الزمان اكثر الناس حجا فكانوا يحجون بنسائهم وذراريهم حتى انهم ولد نهم في ركب واحد ثلاثمائة مولود ذكر ، فما ظنك بمدد من لم يولد له ذكر ، ومن لم يولد له اصلا ومن ليس معهم .

# الشيخ ابو معروف ويدران بن جواد

ومنهم أبو معروف ويدران (x) بن جواد رحمه الله - ناهيك بابى معروف دى الآشار والمعروف ، المرصوف بدراسة العلوم والمطروف ، الراقى ذراها البواذخ ، المتقن لما اخذ عن ابى خليل وغيره من المشائخ ، المنتفع بما تعلم

<sup>(</sup>z) اثبته صاحب السعر باسم ابو معروف وبار بن جواد

وعلم ، المصيب متى رقم أو تكلمه ، ولمسه في النوازل والاسئلة المعضلات اجوبة يديهة ، كاشفة اشكسال المشكلات ، وكان متى قصده أمل فاز بالامل لانه جمـــع ما بين الملم والعمل .

لقسز في مسالة

ذكر ابو الربيع ان ابا معروف دخل عليه رجل يسأله عن مسألة معضلة ، فوجده مريضا مرضه المتصل بوفات. رحمه الله ، فسأله الرجل عن المسألة وهي : ثلاثة رجال ونساؤهم ثلاث دخلوا بستتهم على مريض فقالوا له: أوص في مالك ، فقال بما ذا أوصى ؟ ومالى يصير بينكم بالميراث اسداساً ، لكل واحد منهم سدسه ، فقال ابو معروف ذلك رجل ترك اما واختين لام وثلاثة بنى عم له ، وقد تزوج احدهم الام وتزوج الآخران الاختين .

وعنه رحمه الله أن صبيا يتيما جاءه كالمستغيث ، فقال بمسود على البتيم له : يا عمى رآيت سيف ابي في يسدي دلال في السسوق ليبيعه ، وانما ناوله اياه بعل اختى وحقى في السيف باق فاستحضر أبو معروف الدلال فقال له : أشهر نصيب الابنة دون نصيب أخيها . ففعل ، فلم يجد من يسومه بقليل ولا كثر ، فكان ذلك سببا لصونه على اليتيم .

وروي ان المعز امير القيروان اهدى سيفا لمشائخ الجبل يريد تشتيت أمرهم ، واختلافهم ، لا التحافهم والطافهــم فلما وردت عليهم هدية عدو الله ، اختلفوا . فقال بعضهم ردوه ، فهو أولى به لان صاحب الريبة احق بالوقوع فيها ، وقال بمضهم : لا تفعلوا ، فإن ذلك عون له على ما هو عليه من الباطل والجور ، وقال : آخرون اكسروه وادفنــوه . فهؤلاء كلهم رأيهم مقصور علىالتحرج والورع والخمود على

الوقوف دون الشبهات لان ذلك شأنهم وما رابوا عليه لا يزيغون عنه ، قيل : وقال آخرون امسكوه ، فان عطايا الملوك جائزة لمن يأخذها ما لم يلامس أمورهم الفاسدة . فهو المشهور عند جمهور الامة ، قيل ، واصيب مسن ادلى بهذا الرأي في بصره لما جاءهم من الفتيا بما لم يعهدوا الممل به ، فقال ابن ماطوس الممد لله الذي جازاه في ان جعل له عقبوبة ذلك في بدنه ، وما يختص بدنياه،، ولسم يجعل له عقوبة في آخرته ، قيل والمساب ببصره هدو أبو معروف .

اپو مصروف یققبد پصره قيل ولما أصيب ابو معروف ببصره وجه كتابا الى الشيخ عبد المميد الفزاني ، وكان عالما كبيرا من أهل الدعوة ، وكان قاطنا ببلد السودان \_ يستمد منه دواء المين ، فلما ورد عليه كتابه قال عجبا لهذا الشيخ اعطأه الله دواء لداء الذنوب وهو يسال ما يزيله عنه ، فبلغ قوله ابا معروف فقال: اترى الفزاني يهرزا بي ويعدني صبيا يرضع الهامه ؟ .

فعبد المميد انما يعنى اجر المسيبة والسلامة ممسا يكتسب بالمين من الآثام ، وابو معروف يرى انه حرم بفقد البصر اتواعا من الخير ، كالاعتبار ، والتعجب بصنع اللسه عز وجل ، ومطالعة كتب العلم ، والمتي الى بيوت مجالس الذكر . وكلاهما ذهب مذهبا حسنا ورأى رأيا مصيبا قلت اما كونهم اعتقدوا ان الذى اصابه عقوبة على فتياه مسع علمهم انه لم يخرج عن اقوال العلماء غير انسه مسال الى الاسهل وترك الاحوط فانهم عدلوا الى ما قاله قبل المشائخ في امثالهم ، وحفظ من أقوالهم ، حسنات الابرار سيئات المقربين، فكونه تكلم بالعلم حسنة بالنسبة الى من لا يلتفت

للعلم ، وكونه ترك الاحوط سيئة بالنسبة الى احوال من اعتاد محاسبة نفسه ، والا فعاشهم ان يعدوا كلام العلماء سيئة على الاطلاق .

وذكر غير واحد من اصحابنا ان ابا معروف كان تاجرا حينا من الدهر جالسا في دكان دأبه ايما وزن لاحد مسن الناس زاده من نفسه خروبة ، واذا اراد ان يأخذ لنفسه من احد نقص خروبة ، فلما حضرته الوفاة أوصى بعشرين دينارا احتياطا من تباعة الميزان ، وذكر ان ام ابى معروف مرضت فدخل عليها لتوصى فاستفتت شهود الوصية في وصيتها ، أى الوجوه أولى ان يصرف فيه اكثرها ؟ فقالوا : كفارات الايمان ، قيل : فاوصت بثلاثمائة كفارة ، فانفذ أبو معروف جميعها .

يحسم النزاع والنهور بحسن تمرف

وذكر ان رجلا رمى طائرا بعجر على غصن زيتونة ، فتطاير بعض الحجر فاصاب رجلا فقتله ، وذكر فى زمان ابى ممروف فترافع اليه أولياء القاتل والمقتول فأخسنا أبو ممروف القاتل اليه ، فقال أولياؤه يا شيخ ان صاحبنا لم يتعمد ، انما رمى الطائر ، فقال لهسم أبو ممروف : امسكوا ، واصبروا لئلا ادفعه بمرى منكم ولا قدرة لكم على رده ، قيل وكان اولياء المقتول يقولون ادفع الينسا

يا شيخ قاتل ولينا فانه قتل مظلوما ، فيقول لهم : امسكوا واصبروا ، والا دفعته الى اخوانه ولا تقدرون على رده ، ثم حكم بالدية ، فكان الذى خاطب به كل فريق من المصماء قطما للتشاجر والاختلاف ، وكان توقفه لما علم فى المسألة من الخلاف حتى حكم بينهم بما رآه أسد الاقوال، وتفرقوا على ايسر الاحوال .

يلسوم شيخه لائـه رآه عل مـسورة غير لالقـة ومما يذكر من تواضعه وبرائه من الكبر ، ومعافظته على السير ، وانصافه من نفسه ، ما حكي ان ابا مسور البراسنى فى مدة قراءته على شيخه ابى معروف ، تيممه يوما فوجده فى بستان له يعمل فيه بيده ، وهو محتسزم سراويل ليس على بدنه غيره ، فانه لما أخذ فى العمل خلع عنه ثيابه ، فحين عاين التلميذ شيخه على هذه المائة لسميرضها له ، فاخرجه الخطة (ت) فبعل الشيخ يتوب ويستغفر معترفا بالخطا اعترافا استوجب به الرجوع ، ثمم ان ابا مسور أراد لومه ، فقال له : قد كان اللوم متوجها قبلى قبل التوبة واما بعدها فقد ارتفع اللوم ،

#### ايو منصور الياس

ومنهم ابو منصور الياس رحمه الله ، الملاين المتخاشن الجامع اطراف المحاسن ، جمع الانفة والسيادة ، والتواضع والزهادة فهو الأولياء الله اطوع من النمل وأخضع واحلى من العسل وانفع ، وعلى اعدائه اشد من الجبل وامنع ، وأس من الموت وافضع ، وفي منازل الشرف اسنى مسن النجم وأرفع ، وفي بحر العلم والجود افيض مسن اليسم وأوسع ، ان قام في الله فالرئبال حول الاشبسال ، وان دافع فالممام للحمام (ع)، ولى فعدل ، وقال فقصل، يرعى حقوق الله حفظا ، ولا يرى في ذات الله لذى حظا حظا .

وكانت له كرامة في أهل مذهبه ، فقد جعلها الله باقية في عقبه ، ذكر المشائخ انه لم ينقطع من بيت ابى منصور وذريته ثلاثة اشياء ، ولم تتبدل منذ فارقوا النصرانية ،

 <sup>(1)</sup> يبدر أن في العبارة سقطا ، فهي هكذا : فأخرجه الى الخطة ، أو فالزمه الخطة
 (2) الحيام بالشمر : السبيد الشريف

ثلاث مكارم ثم يخل مثها آل ابی متعسور

ورجعوا في دين الاسلام الى الوقت الذى وقع فيه ذكرهــم بذلك ، وهي : الصلاحية ، وزريعة القمح ، وتناسل الغنم الاولى بدعوة سابقة ، والثانية والثالثة بالورع والتحرج وذلك كله بمساعدة وتوفيق من الله عز وجل .

وذكر ان رجلا تاجرا مات بغتة في أيام ولاية الياس ، فلم تمكنه الوصية ، وكان معروفا بودائع الناس ، قيل ، فطلب الناس ودائمهم ، ورفعوا أمرهم الى ابي منصــور الياس ، فسأل طريقا يتوصل به الى معرفة ما يدعيه كل مودع منهم ، فاشتدت عليهم طريق الشهادة ، واستقبح ان يحكم بنير بينة ، واستقبح ان يمنع المدعين ، فطلب بتلطف رأيه وسياسته طريقا الى الحكم بدون الشهادة، فقال : هاتوا رحله وأرزمته فاحضروها ، فكل من وجد لـــه اسمـــا على شيء حكم له به ، والا منعبه ، قلت وأراه انما حكيم في القضية بهذا الحكم لانه لما تعذر عليه اقامة البينة ، رجم الى الحكم بالوجهين وفي احدهما ضعف في المذهب ، لكنه رجع اليه عند الضرورة وهما العادة والشهادة على الخط .

ومما يذكر من اطراحــه حقوق الأدميين ، واسقاطــه الام الله بالخمسانة حظوظ ذوى الحظوظ رعيا لحقوق الله تعالى ، ما يذكر ان امرأة عم لابي ممروف رفعت ابا معروف الي مجلس ابي منصور طالبة نفقة ابنة لها هي ابنة عم ابي معروف يتيمة فتخاصماً ، فقال : ابو معروف لابي منصور : وانما أضم الي ابنة عمى ، انها بعد كبيرة . فقال له ابو منصور : لئن فعلت لانكلن بك حتى تكون هزؤة لفتيان أهــل ويغوى ، قلت وهذا على ظاهره ليس بالمرضي في جانب ابي معروف فانه اجل واورع من ان ينسب الى ان يعامله والى الامــام بمثل هذه المعاملة ، وهذا عندى اذا صبح قانه محتمل اما

واحسق

ان يكون وصيا على ابنة عمه ، أو اتهم الكافلية بانها لا تعسن تربية اليتيمة ، ولا تحفظ عليها نفقتها ، ولا هي أهل لحظانتها . فهو أولى بكفالتها بالقرابة والايلام وانه قد ثبت ذلك بالبينة فكان أبو منصور أراد تنزيه ابى معروف عن هذه القبيحة ورأى الستر على الحراثر اجمل . واما ان يكون ابو معروف اراد بذلك ان ينكحها نفسه ورآها ابو منصور صنيرة مع يتمها ، وفي نكاحها خلاف ، فأراد ابو معروف ارتكاب اضعف ما قيل ، وتحرى ابو منصور الاخذ بالاحوط . فكلاهما قصد مقصدا جميلاوقد تقدم منوصف احواله السنية عند ذكر الدولة الرستمية ، ما يدلك على على شأنه ومكانته في الفضائل ومكانه .

## الشيخ يعقوب بن سهلون

ومنهم ابو يوسف يعقوب بنيوسف بنسهلون السدراتى الممروف بالطرقى رحمه الله العالم الفقيه الفطنت النبيه اليقظان الذكي الورع الزكي ، ذو الجهادين الاكبر والاصغر ، والاجتهادين المصلى والدفتر ، كان يلقب شيخ الرأى الناصح ، وكانت قراءته على الائمنة بتاهرت قبل انطفام تلك المسابح ، وهو الذى استشاره الشيخ عيسى بنيرزكشن في نزوله بتالا ، وهي اذ ذاك عامرة ، فقال تصلح للناس والمبادة ، ولا يخلو من ذى حافر الى اريغ ، والى وارجلان ، فنزلها وبلغ فيها مبلغا عظيما ، وذريته بعده ،

ولما حضرت الوفاة أبا يوسف قال له ابنه أوصني قال له : الأراك تقبل الوصية يا ابن الرديئة فتردد في ذلك ثلاثة أيام فلما رأى جده قال له : لا يكن ندبك الناس الى

وصية الشيخ لابنه المر أوكد من ندبك نفسك اليه ، ولا يكن غبرك اسبق الى الحرث منك ، وكن للناس كالميزاب وكالسيل للادران وكالسمار للماء،

وقصده رجل من دمر في مجاعة يسأله ما يتبلخ به ، فقال له عرفني بارخص ما في السوق ، فاعلمه برخص الجمال ، وكانت بيده اربعة وعشرون دينارا وديعة ، فقال له: اشتر بها جمالا ، فاشترى بها ثلاثة جمال ، وأمسره ان يعزبها في أرض مزرعة مربية بين وارجلان واندرار موضع يقال له : « ايفدانن طوم » وزوده ، ففي أيام قليلة صلحت احوال الجمال ، فوافق ذلك قدوم رب الوديمسة فقال له سقاحد الجمال فسومه، فبلفت قيمته أربعة وعشرين دينارا ، فباعه ودفعها لصاحب الوديعة ، وقال للدمرى بع احد الجِمال واشتر بثمنه ما تحمل على الآخر الى اهلسك ، وبادر أهلك ، وسر في حفظ الله . قلت ومن شأن العزاية وأهل المذهب قديما اذا وضع عند اجد منهم وديمــة ان يستأذن ربها في التصرف فيها في المصالح بفير تعد فيها ، فاذا أذن تصرف . وفعل ابي يوسف من هذا النوع .

وذكر انه كان في مدة قضائه كان يقضى بين الناس وهو يعمل اشغال داره لا يلهيه شيم عن شيم ، وذلك لذكائه وقلة كبره ، وكان منتهى الفتيا بوارجلان ، وله مصلى معروف بوارجلان لاستجابة الدعاء . هو بين تينمصيون ، وتينماطوس بمقربة من بئر الاجر.

# ابسو معمد ميلي

ومنهم أبو محمد ملى الايدرقي ، رحمه الله . ممسن يعزى الى الورع والصلاح ، لا ممن ضرب في المدارسية بقداح ، أو اديرت عليه من راح المذاكرة اقداح ، الا ان التقوى اظهر حاله ، « واتقوا الله ويعلمكم الله » .

يابى ان ماكل طعاء لآئسه يحمل له شهساده

ذكر ان ابا محمد ملي كان يحفظ شهادة بحق رجـــل نفوسى ، فلما اراد منه ان يؤديها عمل طعاما واستدعساه اليه ، فلما وضع بين يديه ، ذكر له الشهادة واعلمه انه يريد اداءها . فلما ذكره فيها وعلم ان الطعام انما كان بسبب الشهادة المذكورة ، قال له : ارفع طعامك فان عندى لك شهادة ، فقال له كل يا شيخ ، فابي عليه ، فقال لمه كل واشهد انى تركت لغريمي مالى عليه من حق شهادتك فانصرف، فاحضر أبو معمد قمعاً صالحاً واستدعى الرجل المذكور . فقال له خذ هذا الطعامفاصرفه فيمن تراه محتاجا والقمح انما احتاط به لما اتلف من الطعام بسببه ، فحمل القمح مساعدة للشيخ وصنع منه طعاما ، وحمل ابو محمد معه زيتا وكسى به الطعام، وقال للرجل كل انت، وعيالك، ومن عندك ،

وكان ابو محمد احد المستجابين دعاءهم ، الكثير اجتهادهم ورفعتهم في درج الكرامات ، وسنائها . فمن ذلك ما ذكر انه كانت له بقرة يحلبها وعادتها اذا اصبح قامت امرأته فتناولت القدح فتحلبها ساكنة لا تتحرك ، ولا تنفر ، فلما كان ذات يوم قامت اليها لتحلبها على حسب العادة، فركضتها برجلها ، فانكب القدح ، وتبدد اللبن ، فقامت المـــرأة فذكرت ذلك لبعلها ، فقال ما هذا الالنازلة سوء شنيعية تلب النعم من سوء تعرف النياس نزلت بالجبل ، فأخذ عكازه ، وخرج مبادرا ، فأتى جمع أهل الجبل ، فوجدهم محتفلين على رجل ينكل ويجلب ، فسألهم عن شأنه . فقالوا له : جاء فيه كتاب مسن الوالى . فقال أبسواد في بياض تهرق الدماء يا نفوسة ؟ أو قال

يا معشر المسلمين ، فقالوا لعمروس جاوبه ، فقال اذا قيل الحق يطل الجواب، قال ثم سألوا فوجدوا الرجل المكتسوب فيه غير هذا المظلوم ، فلما علموا انهم قد تعدوا وانه برىء قوموا جنايتهم عليه ، وغرموها .

يتحرج من اخذ غلة

وذكروا انه حرثذاتسنة أرضا فلما حصدالزرع ودرسه أَدْمَى حَرَبُهَا بِمِنْ وَصَيِّرِ الْمُبَ فَي التَّلَالِيسِ اذَا بَرَجِلُ قَدْ وَقَفَ عَلَى الشَّيْخِ، ومعه ولده ، فقال له الرجل : اللهم انك تعلم اني لم أذن في حرث أرضى ، ولا بعت ولا وهبت ، وأنها لارضي ألم تخرج عن ملكي ، فقال الشيخ لابنه افرغ الطعام لربــه ففعل ومضى الشيخ وابنه راضيين بسلامة دينهما .

## الشيخ سعد بن ابي يوسف

ومنهم سعد بن ابي يوسف رحمه الله ، ذو الاخسلاق الحميدة ، والآراء السديدة ، والاجتهاد في طلب العلموم لا يعتاقه (x) عنها الا ما ليس فيه بملوم ، قرأ على الامام افلح وتخدم فاستفاد وافلح ، وحافظ على طريق امامــه ، وتساوى حاله في زمن رحيله عنه ومقامه ، وفي بواجب البيعة لما نكث الناكث ، ولم تمل به عن الطاعة علائـــق الشهوات ، وقد مضى في السيرة الرستمية من ذكر صفته واخلاقه ، ما يدلك على طيب شيمه وكرم اعراقه ، ومــن تمسكه بعصم الدين واسبابه ، ما تعسرف به سبقه في ضروب من الفضائل على كثير من اضرابه ، وتقدم له مــن المناقب ، ما هو أضوى من النجم الثاقب .

## الشيخ ياكرين وداود بن ياكرين

ومنهم الشيخ ياكرين وداود بن ياكرين رحمهما الله ، شيخا نسك وزهد ، واجتهاد في العبادة وجد .

رد) مكدا في النسم ، ولمل المبواب لا يعوقه عنها

وقد ذكر انهما خرجا ذات سنة من السنين الى البادية في فصل الربيع ، فكانا متوافقين ، فلما عزما على الافتراق أو قبل ان يفترقا قال ياكرين لداود ، أوصنى يا أخي، قال لا تستنج بيمينك ، ولا تنزل أهلك الا في موضع الدراء والسترة ، ولا تسكن ازواجك في بيت واحد ، وغيرهم كثير أخفاهم الخمول ، وحب الاختصار .

#### الطبقية السابعية 300 ــ 350 هـ

### الشيخ ابو مسور يسجا

منهم ابر مسور يسجا بن يوجين اليراسنى ، رحمه الله الشريف المنصب الكريم المنسب ، الطالب ارفيع مطلب، الكاسب انفع مكسب ، الناهج اوضح طريق ومذهب ، الماجز كنه أوصافه كل بليغ أوجز أو أطنب ، خدم الدين فخدمته الدنيا ، ورفضها فنال منها الدرجة العليا ، طلب العلوم فحوى عيونها ، وورد مناهل الخير والصلاح فحاز ممانيها ، فكان موثلا للقاصد ، ومنهلا للوارد ، والقاطع سبيل الفساد ، والهادى الى طريق الرشاد ، بيته فى المذهب اكبر البيوتات ، لم تزل مند لم يزل مخصوصا بالبركات ، ولم يزل قط منهم نقات مقتفية آثار الآباء نجباء الاعقاب وقد مضى من مناقبه ، وذكر كريم مذاهبه ، فى اثناء الكتاب ما هو كاف ، ولو اقتصر منه على ادنى باب ، وستذكر فى هذا الفصل نبذا من اخباره التى هى علم فى الفضيل ، دالة على ما كان عليه من السيادة والنبل .

فمن ذلك ما يذكر انه حضر مجلسا حضره جمع وافس النبغ او مسود يعرض عن سانمه أها حديرة جرية ، وهيبتها ونكارتها ، وكان فيمسن حسه للفننة من أهل جزيرة جربة ، وهبيتها ونكارتها ، وكان فيمن حضر من النكار رجل يقال له : خلف بن احمد ، وهـــو خال لابي مسور ، فكان النكار يقعـــون في ابي مســور يقولون: رجل غريب ما عسى ان يكون له من القدر؟ في انواع من قبح القول ، وضروب من الهمز واللمز، بحيث يسمع ، وبحيث لا يسمع ، فكان يتغافل عنهم وينزه سمعه من ان يصغى اليهم، وينزه لسانه عن مجاوبتهم، فبلغ ذلك أهل المذهب في الاقطار ، فاستعظموا ذلك ، قيل وكمان عينئذ أهل الجزيرة اذا اختلفوا كان محفلهم واحسدا ، وهبيتهم ونكارهم ، فبينما هم ذات يوم مجتمعين وقـــد احتفل مجلسهم ، اذا بكتاب قد ورد الى ابى مسور من قبل زواغة البادية ، ومن معهم من الوهبية ، فقرأ الكتاب فاذا فيه قد سمعنا يا شيخ ان النكار يقعون فيك ويهمسزون ويلمزون ، ويتحركون في أمرك ويتحاولون اذاك فان صح ذلك فاخبرنا نلق منا ثيابنا ونصرخك ، وليس علينا غير الازر والسلاح ، رغبة في نصرتك ، وقرعا لمن يرومك ويحاول ضيمك ، فقال : لم اسمع بهذا أو لا لى به علم . قيل ولم يفرغ من قراءة الكتاب المذكور الا وكتاب آخــر قد ورد من جهة دمر ، فقرأه أيضا فوجد فيه : يا شيخ بلغنا ان النكار يتحركون ويسيئون اليك ويلوكون امرك ، فان صح ذلك فاخبرنا نصرخك بعسكر يكون أوله عندك وآخره عندنا ، فقال ابو مسور ما لى بهذا علم ، ولم يفرغ مــن قراءة الكتاب الثاني الا وكتاب ثالث قد ورد من جهة جبل نفوسة ، فيه مثل ما في الكتابين المتقدمين ، الا انهم قالوا فان صح ذلك فاخبرنا نكسرأغماد السيدوف ونصلمك والسيوف مصلتة فى ايدينا ، فقال لا علم لى بذلك ولسم اسمع به ، وكل ذلك فى مجلس واحد كما ذكر ، كانهم تواعدوا ، وكل ذلك لرغبتهم فى نصرة الدين والذب عنه وكثرة المزم والتحفظ عنه ، وعن القبيلة ، قيل فكان خلف ابن احمد بعد ذلك يقول: ابن اختى امامنا اجمعين ، لحمى ودمى ، رئيس الكل ، وجعل يكرر ذلك في مجالسه ، وحيثما حضر ، وكان عميد القوم وفقيههم .

رای العالم لـه جانب من الصواب

قيل اختلف ابو مسور والنكار في مسألة وخلف غائب حينئذ عن جزيرة جربة ، فلما قدم سأله عنها أصحابه واعملوه بما قالوه فيها ، وبما قاله ابو مسور ، فقال : اخطأته واصساب يسجا ، فبلغ ابو مسور قوله لههم فقال لهذا أو امثاله يقول العلماء : لا يعوج قول عالم ، ولو انه مخالف .

ما يتبقي ان يقرأ عل المحتضر

وسئل ابو مسور عما يقرأ عند احتضار المسريض . فقال ما سألنى عنها احد منذ فارقت ابا معروف الى اليوم ثم قال : قول الله تمالى : (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى) .

ومن حسن اخلاقه ودهاءته ما ذكر انه وضع طماما بين يدي التلامذة بعد ان غسلوا ايديهم ، وخرج ولم يقل لهم كلوا ، فامسكوا عن الاكل حتى دخل عليهم بعد وقت قوجد ايديهم مرسلة ، فقال ما لكم لم تأكلوا ؟ خشيتم ان اغرمكم ، كلوا وان شئنا غرمناكم . ومات له ابن فجاءه الشيوخ يعزونه ، فجلسوا يتذاكرون ويوردون ما فيسه تسلية ، فقال لهم الشيخ : اخبرونى ما الصبر الجميسل ؟ وكيف صفته ؟ فقالوا له الجواب من عندك : فقال : هسو

الصبر الجميل وصفته

ان لا تظهر المصيبة فى وجه صاحب المصيبة ، ولا يبين من بين جلسائه ، ثم قال هذا صعب ، فهل ايسر منه ؟ فقالوا الجراب من عندك ، فقال لهم : ما لم يتغير وجهه ويسدم ، ويوجم ، ثم قال وهذا صعب ، فهل أيسر منه ؟ فقالوا وما هو ؟ قال ما لم يصح ويدع بالويل والثبور ، لأن البكاء قد يكون بالرأفة والرحمة فى النفس .

### الشيخ سعنون بن أيوب

ومنهم حسنون بن ايوب رحمه الله . فقيسه أوانه ، وعمدة مكانه ، علقت عنه مسائل ، وفتاوى فى كثير مسن النوازل ، ورويت عنه في العلوم روايات ، وكان يعد في أهل الداريات . وله آثار محفوظة غير منسية ، بل منتشرة فى الجهسات الطرابلسية ، الا انى لسم احفظ له سيرة ، ولا وقفت فى تعاليق له على مسألة من مسائله صغيرة ولا كبيرة ، وليس ذلك بباخس حظه فى المفضل ، ولا قاعد به عن أولية السبق ، واولية الحصل ، فانه فى الائمة الشقات المثبتة اسماؤهم فى صدور الطبقات، وقد اذنت بل رغبت لن يقف على هذا الكتاب من الفضلاء ، ان يثبت له فيما يحفظه عنه من طيب الانباء فليملق فى حاشية الكتاب، وهو ان شاء الله مأجور متاب (1)

# ابو الخطاب وسيسل

وكذلك ابو الخطاب وسيل بن ستتن الــزواغى رحمه الله (2) معدود فى هذه الطبقــة ، مذكور فيمــن افـــنى بدنه فى العبادة ، وماله فى الصدقة، موسوم بسمة الصلاح

 <sup>(1)</sup> راجع سير الشيخ احمد الشماخي ص 292 ط الباروني
 (2) ويثبت إيشا باسم وسيل بن سنتين كما تقدم

وتسميته ، مرسوم فيديوان علماء وقته ، لا بطيئ افي السباق ، ولا قاصرا عند اللحاق ، هذا فيما أدركتهم يتداولون ، ويتماطون من أوصافه ويتناولون ، ومسا يخرجني الى الخطأة اذ لم احفظ عنه رواية ، فأطرز بسرد طبقته بما امكن عنه من ذلك ولو حكاية ، فيكفى نهلها عن المل ، ويكون لى جهد المقل ، (1)

### الشيغان ابو القاسم مغلد وابو خزر يفلا

ومنهام الشيخان ابدو القاسم ، وابدو خرز ، الوسيانيان رحمهما الله ، لا يمكن فيهما مزيد على ما قدمناه في هذا التصنيف ولا يحتاج مع شهر تهما الى زيادة تعريف ، فانهما اماما اهل التوحيد ، ولكل وفخر من نشأ بقسطيلية وغيرها من بلاد الجريد ، ولكل واحد منهما اخبار ساردة وفضيعة ، فاطلب ذلك فيما مضى من الشيعة ، وسنذكر هاهنا مسائل وقع بينهما فيها اختلاف وكل اصاب سهمه الفرض وما ضاف ، (2) فمن هذه المسائل ما نبهنا عليه وسنذكره ، والخير لايسام من يكرره .

لا تتسرع الى الحكم السي، منا وجدت احتمىالا

فمن ذلك رجل قال: لا اله فسكت ، ولا حول ولا قوة ، ما الحكم فيه ؟ فقال: ابو خزر ، أشرك ، لانا انما يلزمنا المكم بالظاهر ، وقال: ابو القاسم بل في المسألة احتمال ، لعله يمنى لا اله في الآوثان ، واضمر في نفسه تتميم الكلام ، ولا نظن بالمسلم الا خيرا ، ولا نخرجه الى الشرك بالأحتمال ، وهذا كما قيل عن الأمام افلح رحمه الله: أن

<sup>(1)</sup> النهل بالتحريك مصدر نهل شرب أول مرة والعمل والعلل : الشرب مرة ثالية ، او تبساعا

<sup>(2)</sup> أخطأ وعلل عنه

من دين الله ان احدا اذاجاء بوجه يحتمل وجوها حمل على أحسنها .

بالبسر واحسق

الام اولى الإبسويسن واختلفا في الأبوين ايهما اعظم حقا قال ابو خزر الأب اعظم حقاً ، لانه المأخوذ بحقوق الولـد . وقال ابو القاسم بل الأم اعظم حقا لأنها اعظم مؤونة ، فقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله عن ذلك سائل : فقال التي حملتك بين الجنبين ، وأرضعتك بالثديين ، ووسدتك الفخدين ، قلت ، وهذا انما هو مجرد حكاية ، ولا ينبغي لكل واحد منهما على مكانه في العلم وجلالة القـــدر ، ان ينكر ما قاله صاحبه او يعتقده خلافا ، بل لكــل وجهــــة يصدقها ما يجرى من أحكام الميراث ، وما قاله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل يا رسول الله من أحق الناس منى بالصحبة ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، فالأول لأبي خزر ، والثاني لابي القاسم أفترى ان أحدهما يجهل ما تمسك به صاحبه ؟؟ .

وذكر أيضا أن ابا خزر قال: من جاهد نفسه من أهل حكسم عن لم يجاعد السنة والم يحملها على الجند الدعوة فاما نال خيرا ، واما لم ينله ، وأما من لم يجاهدها فلا ينال خيرا . فقال ابو القاسم في الاول انه ينال خيرا على كل حال ، وفي الثاني محتمل ، قلت : وهذا أيضا غير بعيد من الاول ولكل واحد منهما تاويل يعمل عليه لفظه ،

ابو صالح جنون بن يمريان

لا يمكن أن ينكره الآخر ، ولا أن يعتقد خلافه .

ومنهم أبو صالح جنون بن يمريان رحمه الله . ذو الورع والسخام، ويركات صالح الدعاء، وهـو احـــد الابدال، واصحاب الكرامات والاحوال، واحد أقطاب الدين

وثمال اليتامي والمساكين ، ان لم يكن مقدما في العلــوم فمقدم في المعارف ، وان لم يكاشف أجسام الدواوين فهو لا رواحها مكاشف ، بل ان قيس بسواه في عمله ودرايته وجد سواه يقصر دون أدنى طلقه ، فكيف بغايته . وقد آثاره .

وذكر ان ثلاثة من فقهاء جربة أحدهم ابو صالح بكر بن قاسم ، والثاني ابو موسى عيسى بن السمح ، والثالث ابو زكرياء فصيل بن ابي مسور ، توجهوا الى جهة ريخ حَالَ النَّبِيْعُ يُــُواْفُ وَوَارْجِلَانُ زَائْرِينَ اخْوَانُهُمْ وَأَهْلُ دَعُوتُهُمْ ، قَيْلُ فُوصِلُواْ مَا يَقَالُ عَنُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَارْجِلَانُ زَائْرِينَ اخْوَانُهُمْ وَأَهْلُ دَعُوتُهُمْ ، قَيْلُ فُوصِلُواْ وارجلان ودخلوا على أبى صالح وصافحوه وتبركسوا بمشاهدته ، ثم تساءلوا فيما بينهم عن حال أبي صالح ؟ فقال احدهم لما رأيته توليته ، وقال : الثاني لما عانقتــه توليته ، وقال الثالث لما تكلم توليته ، قلت وهذا مستحسن من وجه ومستقبح من وجه فوجه الاستحسان حسن التوسم مـــن مثلهـم في مثلـه ، ووجه الاستقباح اذا حمـــل عيل ظاهر ما رواه السراوى ، كونهم انما تولوه بمسد هسده المشاهدة من رؤيسة وعناق واستمساع كـــــلام ، أتراهم كانوا قبل ذلـك يبرأون منه ؟ ويقفون فيه ؟ بـل لم يزل قبل ذلك وبمـد، أهـلا لتوليتهـم ، فان حمل اللفظ عملي ظاهره لمم يصدق عليمه المعنى ، لكنهم أرادوا ــ والله أعلم ــ انهم لما شاهدوه مع ما كــان متقدما عندهم من توليته شاهدوا منه مصداق ما تقدم عندهم ، فانه تقدم على طريق السمساع ، والاستفاضة ، فلما شاهدوه تعققوا ذلك عيانا ، لايحمل كلامهم على غير مدا .

وصيحة الشيخ ابسى صحالح لبنسه قيل وأوصى بنيه بثلاث ، وكل واحدة منهن تشتمل على ثلاث ، فتلك تسع ، قال : يابني اذا كان ابان غلتكم فولوها بانفسكم ، ولا تولوها غيركم ، حتى توصلوها موضيع حرزكم ، فان لم تكونوا أصحاب غلة ولم يكن لكم بد من شرائها فاشتروها ما دامت في أصولها ، ولا تتركوها حتى تصل الحرز فيصعب اخراجها ، فان لم تكونوا اصحاب غلة ولا قادرين على الشراء وتنزلتم الى طلبها فاطلبوها قبسل دخولها الى الحرز ، يسهل اعطاؤها ، والثانية ان كنتم في بلد فاول ما تلتمسون لأنفسكم وأموالكم المسكن . فإن من سكن في غير مسكنه فاما ان يكون غنيا ، واما ان يكـــون فقيراً ، فإن كان غنيا ووسع على نفسه سماه الناس مبذرا، وان ضيق سموه مقترا ممسكا ، وان كان فقيرا قالوا ليس وراء هذا الا الدخول والحروج ، وان كان في مسكنه يستر على فنائه وفقره ولا يعرف الناس له عيبا، والثالثة إذا اقبل الشتاء فعصلوا كسوة شتوتكم ، فإن من بات مبيت سوء ليلة واحدة لايخلفها أبدا والذى تخلفونه من منجرد ثيابكم وخلقها فيه بقية ومنفعة ، فان أعين الناس وألسنتهــــــم متسلطة على من معهم ، يتحسسون للكبيرة والصغيـــرة ، وهذه الوصبية ليس فيها من أمور الدين شيء الا النهي عن اضاعة الحال والمال ، وفي ذلك مصالح كثيرة ، ومنافسيع جمة ،

متسابت التخسل أغنى من مسؤراع القمح وذكر أن أبن مم له كتب أليه كتاباً من ألمنرب: يا أبن عمى أيتنى ، فأنك قمت في أرض الفقر ، فأن عندنا أرضا كريمة ، قدر الكسام يحمل البمير وسقه حبا ، فأجابه أبو صالح : يا أبن عمى أيتنى ، فأن عندنا أرضا قعدة الرجل يحمل البمير وسقه عسلا ، وفي هذه الحكاية حسن الجواب المسكت ، وفيها ما يدل على القناعة ، وعلى الرصائية ، وعدم الطيش.

للرجل اللقير ان ياخذ

وذكر ان رجلا من أهل قصر بكر ، أحد قصور وارجلان ذكاة أذوجة لا اللك كان رجيلا مقيلاً ، وليه استرأة كثيرة الميال ، فسال ابا صالح ، هـل يجـوز أن يأخـذ زكاة امرأته ؟ فتوقف عسن الجواب تحرجا ، الى ان قسدر الله بوصول أبي نوح سعيد بن زنفيل الى وارجلان ، حين فراره من أبي تميم الشيعي ، فسئل عن المسألة ، فاباح ذلك ، وأعلمهم أن للرجل ان يأخذ زكاة مال امرأته، وليس للمرأة ان تأخذ زكاة بعلها . وهذه المسألة مشهورة ، ليس في هذه الحكاية ما يدل على قلة علم أبي صالح ، بل يدل على ورعه وتنزهه .

وذكر ان ابنا له ، اشترى كتابا ، فكان يقرأه على أبيه ، فكان أبو صالح يخاطب الكتاب ويقول: باعك من يعرفك واشتراك من لا يعرفك ، وهذه الحكاية تدل على ان هــذا الكتاب كتاب عجيب ، وإن الولد ولد غير نجيب ، ولكن الزجر ،

> تغربه السرأة فيصبر لذلك احتسسابا

ومما يذكر من سعة صدره ، وفله ضجره ، وكتسميرة صبره ، انه جلس ذات مرة مع امرأته وهي تمجن عجينا ، فخاطبها بكلام لم يقع منها موقع الموافقة ، فلطمتــه حتى ارتسمت آثار اصابعها في خد أبي صالح ، فتكدر خاطره، فلم يمكنه الشكوى الى احد ، ولم يكن له بد من الشكوى الى شيخه أبي يوسف يعقوب الطرفي ، فجاءه شاكيا فلما بشه حاله ، قال الشيخ أترى هذه ؟ واشار الى زوجته ، فقال :

ما لها ؟ قال : ضربتنى البارحة بمقلى فصيرته طوقا فى عنتى ، فقال أبو صالح انت ، انت ، يريد أنت أصبر منى ثم والله لا اشكوها بعد اليوم .

## الشيخ ابو معمد جمال المدوني

ومنهم أبو محمد المدوني رحمه الله ، فقيه الاسلاف ، المتلافي في سيرهم حين التسلافي ، الشامل ما اشرف على الشات ، المؤلف للجمع بعد ما صدر الاشتات ، تدارك المريض فاقامه ، وقد أراد ان ينقض فرده الى احسن حاله ، وعالجه بحسن رأيه وايالته ، فالمسك فيه به اقتدى ، وهو من السباق في العلم والورع والندى ، ولسه في معاملاته أمور سنية ، وأحوال مرضية .

یختلفان لاجسل کتاب فیفصل بینهما الشیخ برای مصیب ذكر أبو الربيع ان رجلا من مزاتة قارض رجلا بمال فكان يتجر به ، فبينما هو ذات يوم في بعض شؤونه ، اذا بكتاب تفسير القرآن لهود بن محكم الهوارى يعرض للبيع، فاشتراه وجاء به الى رب المال ، فقال لله انى اشتريت هذا الكتاب وهو لى دونك ، وانما لك راس المال ، فقال له رب المال : بل هو لى دونك ، وانما لك نصيبك من الربح ، ان كان في متجرك ربح ، فتخاصما وتشاتما ، حتى قامت مع كل واحد عشيرته متمصبة ، وتأمروا على القتال ، وتواقف كل واحد عشيرته متمصبة ، وتأمروا على القتال ، وتواقف الفريقان وقد اشرفوا على ان يتفانوا ، فيلغ ذلك أبا محمد جمالا ، فجاء مبادرا ، فقال : ايتونى بالكتاب الذى أراكم منه ، فاذا بين النصفين ورقتان بيضاوان ، ففصل ما بسين منه ، فاذا بين النصفين ورقتان بيضاء ، وقطمه بسكين واعطى لكل واحد من الخصمين نصفا ، وقال من شاء منكم

الآن اكمال الكتاب فلينسخ النصف الذى فاته فاصطلح الفريقان ، وافترقا على خير ، وزعم بعض الناس ان منتسخ الكتاب تفرس أو كشف ان امره يؤول الى تفرق بالحديد ، فاحتاط عليه ، وترك ورقتين غير مكتوبتين ، وهذا الذي زعموا لا حاجة بنا اليه ، وانما المقصود سا ذكرناه من بركة هذا الشيخ ، وحسن سياسته .

وذكر أن أبا محمد جمالا ، كان جواره رجل من أهسل يفسع من نفسه وذكر أن أبا محمد جمالاً ، كان جواره رجل من أهسل وعباله ، فيطعه المبادية في سنة مجاعبة ، وللرجل عسرمة ، وقد أضر بسه الشبخ فسرا الجوع، وشحه المطاع مانعه ان ينحر منها ناقة ، فيطفيء سغب نفسه وعياله ، فيلغ ذلك أبا محمد فجاءه فوجده في خيمة لا حركة له من الم الجوع ، فقام أبو محمد احتسابا في الرجل وفي يده حربة ، فدخل في ابله فعمد الى ناقة كوماء لم ير في ابل الرجل احسن منها ، ولا اسمن منها ، يريد أن يتحرها ، فرآه صاحب الابل ، فقال : لعسل غيرها يا أبا محمد ؟ فأبي الا تلك التي قمست اليها ، فنعرها بحريته ، فلما نحسرها قال لهم : قومسوا ، وكلوا ، فلما أصبح اغارت عليهم غارة ، فاكتسحت أبل الرجل ، فلولا ان الله عز وجل لطف بهم ببركة الشيـــخ لماتوا جوعا . قيل تبلغوا بشحم الناقة ولحمها ، وسدوا فاقتهم تلك السنة الشديدة .

عل العالم ان ينظس للجاهل ما يصلح به

وذكر أن عاملًا خرج على عشيرة أبي محمد من قبل السلطان ، فكان هذا العامل يماكسهم ، ويشدد عليهم ، فلما كان يوما من الايام قال لهم العامل: ان اعطيتموني اليوم كذا وكذا مضيت هنكم ، وان بت الليلة ضاعفت عليكم ، وكلما بت ضاعفت ، قيل فلم يدفعوا له شيئا ، ولم يعباوا بقوله ، فكان يضاعف عليهم فلما رأى أبــو معمد العامل يضاعف عليهم الغرامة كل ليلة ، ورأى قومه غير مكترثين به حماقة ، وخرقا لا قدرة وعزا ، قال للعامل وخدامه : قفوا على ترع الاحياء ، ولا تتركوا مالهم يسرح ، فلما رأى أصحاب الاموال ماشيتهم ياكل بعضها بعضا جوعا ، أدوا الى العامل ما لزمهم ، وانصرف فبعمل جهالهم يطعنون فى الشيخ ، ويعيبون فمله ، حتى قال قائلهم : ما هذا الا مصونة الظلمة الفجار ، على المالم النجاهل ويدله على ما فيه سلامة دينه ودنياه .

وعنه انه كان يصلي بجماعة اكثرهم اهل الخلاف ممن يتنت في الصلاة القرآن التي فيها الدعاء الذي في آخس سمورة البقرة ، وكالآية من آل عمران ، « ربنا لا تزغ قلوبنا ، الآية ، وما اشيه ذلك ، لعلمه أن ذلك لا يفسد الصلاة عبل مبدهب الامتناع من القنوت ، فكانوا يشكرونه ويثنون عليب وقيل: بل الذي فعل ذلك فتوح بن أبي حاجب المزاتي ، وهو أيضا من طبقــة أبي محمد في العصر والتحصيل للعلوم . وعن فتوح رحمه الله أنه سمع رجلا يطعن في دين الوهبية من المخالفين فغضب ، واخرجه ذلك واحتقه حتى قال ما ههنا احد من أولاد المشومات ؟ فسمعه جماعة من شبان مزاتة وفتاكهم ، ممسن يغضب لغضبه ، فعلموا انه عرض بفعلة تفعل بالرجل وانه رأى ان دمه مباحا ، فلما كان اليل نام الرجل في أعلى داره فتسوروا اليـــه وخنقوه حتى مات ، وذلك في بعض قرى بعض الــزاب ، فلما مات رموا به في الزقاق فلما اصبح وجده الناس لا روح فيه ، ففتشوا ليجدوا فيه اثر جرح او ضربة فلم

يجدوه ، فقالوا : والله ما قتله الا الملائكة ، قيل ثــم ان الفاعلين لذلك مروا بالشيخ بعد عمام فوجدوه يمدرس زرعا ، فقالوا يا شيخ هـل هنا أحـد من أولاد المشومات ام لا ؟ يذكرونه فعلتهم ، فاثنى عليهم وشكر فعلتهم .

وذكروا ان جماعة من المشائخ توجهوا نحو طرابلس ، فركبوا البحر ، ونزلوا بجزيرة جربة ، وحضروا بهسا مجلساً ، قد حضرت فقهاء أهل جربة ، ومشيختهم ، كأبي علم طهارة ما صنع مسور ، وامثاله ، فتذاكروا في الطهارة حتى وردت بينهم من نسب الارض مسألة فوقع فيها الاختلاف بينهم ، وهي : ما كان من نبات الارض من الثياب هل يطهره من النجس ما يطهر الارض والنبات ، لانها من جنسها ، ام لا ؟ فاجتمعوا على ان الثياب كلها حكمها في ذلك اذا نجست حكم واحد، لا يطهرها الا الفسل بالماء ، لا يعلهره سواه ، بخلاف المتاصر ، فخالفهم ابو محمد جمال وحده ، فقال لهم : حكم الارض ونباتها وما يعمل منها من ثياب جميعها واحده ، يطهرها تداوم الشمس والرياح عليها ، اذا ابرزت المدة الطويلة ، ما لـم تبق عين النجاسة قائمة ، قيل فنبهه بعض اصحابه واعلمه بما كان من اتفاق الجميع وان اتفاقهم هو الصواب ، فاقام ابو محمد الحجيج على صحة مذهبه وقوله ، ولم يرجع عنه ، فقال لهم ابو مسور كفوا عنه فان العالم كالاجدل (x) اذا حلق ضرب ،

بالسزمن

ما تقسيل عن الشيخ وقيسل عنسه وهو في طريقته الى الحبج

وذكر انبه توجبه الى المشرق للحبج فصحبه الشيخ مطكداسن ، وعبد الله بن الامير ، ومع ابي محمد جمال حينئذ اثنى عشر جملا ، فاراد عند الركوبان يحملها

المالم يتوسم في الحجج ، وذكر الملل .

فاستدعى مطكداسن ليعينه ، فقال : ليس ذلك من شاني ، قال وما شأنك اذاً ؟ قال الدواة والقلــــم ، وحسبك باني كتبت احد عشر كتابا في عشرة ايام فاستحسن ما أجابه به ولم يكلفه شططا ، وساروا حتى نزلوا مدين فرأى رجلا يطفف الكيل فلطمه ، فقال « أوفوا الكيل ولا تكونوا مــن المخسرين » ، فرفع اليه رأسه وقال ، فينا والله نزلـــت يا مفربي ، وانما خاطبهم ابو محمد بالآية لانهم المخاطبون بها ، ولما قضوا مناسكهم ، ورجعوا الى بلادهم كان فيمن جاء لتهنئتهم عبد الله بن مانوج ، فقال لابن الامير لما رآه سالما في ماله ونفسه لعلك يا ابا محمد ما اصبت في سفرك هذا بشيء ؟ فقال قد سلمني الله وعفاني من ذلك ، فقال لــه ابن مانوج: قد كنت اود لو احتسبت بشيء تصاب به فاصبح احد عشر جملا من جماله جيفًا . وانما قصد ابن مانوج في ذلك وجوها منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خبرا يصب منه يه ومنها خشية العين ، ولم يكن ابن مانوج ممن يتمنى العطب لاخيه في الله تعالى ، بسل أرادما يوفر به الاجر ،

#### سليمان بن زرقون وابن ماطوس

ومنهسم سليمان بن زرقسون وابن ماطوس رحمهما الله ، كانا بدرى الفراقد وكلاهما مطلب للناشد ، ومعلم للراشد ، ان تباعدت بقاعهسما فقسد جمعهما أصسل واحد ، وعصر واحد ، ولكل منهما تأليف في علوم الديسن كم هسدى الله بهما من المهتدين ، ونفي بهما مسن فساد المفسدين ، وقد تقدمت لابي زرقون في هذا الكتاب اخبار وسير ، فيها مقنع لمن عليها اقتصر ، وسنذكرهاهنا مستن أخبار كلواحد منهما ما امكن، فكلاهما مستملح مستحسن،

يوقع في الخطا

التعبيد بعود ميدم ذكر أن سليمان بن زرقون رحمه الله كان مسافرا ومعه رجلان من اصحابه ، ممن ينتمي الى العلم والصلاح ، وحضر وقت صلاة من الصلوات ، فاجتازوا على غدير ماء ، وذلك في فصل يجمد فيه الماء من شدة البرد ، فلما وقف عليه ابسو الربيع توقف وغلب على ظنه انه وجب عليه المسدول الى التيمم ، ولا يتعمد بالقاء نفسه الى التهلكة ، ونزل احــد صاحبيه الى الغدير فغسل يديه ، واقتصر على الزيادة عملى غسل اليدين ، لما وجد من ألم برد الماء ، ونزل الثالث وغسل ئى محزر نشج عصبه ، ووقع ملقى فنزلا اليه فلفساه في ثيابه ، وحملاه وقالا له : ألا تهون على نفسك التيمـم لصلاة واحدة ؟ فتيمم الآن لصلوات ، فأى الاثنين الأفق عندك ؟ واني لاراه ابا الربيع واما صاحبهما فتعبد بلاعام.

الخاهم تعلق الحكم وذكر أن أبا صالح اليراسني وأبا موسى ومن معهما لا التبسك بالفاهمن التلامذة ، ساروا الى أبي الربيع سليمان بن ماطوس ، ليقرأوا عليه ، فاقاموا يقرأون عليه ما شاء الله ، ثم انتقلوا الى موضع بافريقية يقال له « سلام ليك » فاقاموا به يدرسون الكتب زمانا ، ثم انهم رجعوا آلى ابن ماطوس ليعرضوا عليه ما قرأوا في تلك المدة فلقوا بكر بن أبي بكر بنفزاوة ، وصحبهم ، فساروا الى وقت صلاة الظهر، ومعهم رجل ، فقال لهم ما الذي أصلى أقصرا أم تماما ؟ فقالوا كلهم صل صلاة المقيم ، حتى تجاوز ستة اميال . الا بكر بسن أبي بكر فقال له صل صلاة المسافر اذا نويت خروج ستة أميال ، ثم مروا بامرأة تغسل صوفا نزع من شاة ميتــة فقالوا لها ، لا يطهر صوف الميتة حتى يترب في سبعة امكنة بسبع أتربة ، وسبع قضبان ، ثم يغسل بعد هذا ، فقال لها بكر اغسلي صوفك كما تفسلين غيره من الصوف ، ولا

يلزمك مما قالوا شيء و قالوا في رجل تميم ويده منجوسة ان اليد تطهر وان التراب ينجس ، فقال بكر ان اليد تطهر وان التراب لا ينجس ، فقالوا له فأين ذهبت نجاسة اليد ؟ قال ذهبت بين المضربات . فساروا حتى وصلوا ابن ماطوس فاعلموه بالمسائل الثلاث ، وبجواب بكر ، فقسال لهم : الفرسطائي عالم ، شم أخذوا في تصبيح ما قرأوه ونظروه على ابن ماطوس فصبحوه في ستة اشهر ، ورجموا الي اهاليهم ، وهذا بمناقب بكر بن ابي بكر اشبه ، واولى ، وذكر ان ابن ماطوس قال لبعض من يرد عليه سن يعض نواحي بلادهم ، بلغنا عن رجال منكم انهم يأخذون الصدقات ويردون منها على من اخذوها منه ، فازجرهم فانه مصل لا يرضي الله تعالى .

### الشيخ أبو سهل الفارسي

ومنهم ابو سهل الفارس رحمه الله ، غلبت عليه هده المدوة الفارسية وليس بفارسي ، وانما هو نفوسي ، ولا شك ان امه رستمية من بيت الامامة ، فغلب نسبها عليه واشتهر به ، وقيل هو رستمى ، ابا واما ، وان اباه والد ليمون بن عبد الوهاب رحمه الله ، تمسك من الملوم بسبب ، فليس برأس فيها ولا بذنب ، الا ان الغالب من أحواله ، همل الدموع ، والتلهف على فائت ليس له رجوع ، فجمل هجيراه مراثى الدين واهله ، والبكاء عليه بوابل الدمع وطله ، حتى دونت الدواوين من كلامه ، وانتشر في الآفاق حسن نظامه ، وقد اعجز المراثى بما اوعظ، فلها بذلك في النفوس احسن موقع واوفر حظ ، وجميع ما حفظ من ذلك فانما هو بلسان البربر ، واكثره بالمصواب

حدا ، فقف على دواوينه تكن عليه مترجما ، ولا ترمهـــا اذا له تجد لها مترجما .

> الدیوان الذی نظمه بالبسربریة وهسو فی جسزائر بنی مسزغته

وعن ابي زكرياء يحيى بن ابي بكر ان رجلا من العرب من موالي لواتة قنطنار ، يسمى سميدا ، اطلع الى البادية فانتهى الى موضع ابي سهل ، بمرسى الخزر ، وقيل بمرسى الدجاج ، وهمو الصحيح ، وهمو بجنزائر بني مزغنان ، قال فاكرمه وسأله عن أهل الدعوة ، فقال له أي فن يسرهم ان ادونه لهم ؟ قال انتظم لهم بلغة البربر كلاما يكون فيه وعظ وتذكير وتخويف ، وكان ابو سهــل فصيحا بلفــــة البرير ، ولقد كان ترجمان جده الامام افلح ، وقيل بل ترجمان خاله يوسف الامام ، قال فقيد له اثنى عشر كتابا في المواعظ ، وفيها جمل من تواريخ أهــــل الدعــوة ، فاختلس النكاري شطرها ، ويقى له ستـــة اجزاء فكان اذا أراد قراءتها ادخل رأسه في ثيابه وقرأها على الناس حذرا عليها ، فلما كان ذات يوم قرأ منها الفاظا دلت على انسب اتحف بها أهل الدعوة ، فأمر الشيوخ خلوف بن وحنين ان يخاصم ويطالب سعيدا محتسبا في حق أهل الدعموة ، حتى يسترج لهم منه هديتهم ، ففعل فكتب منها العزابة ، ما كتبوا ، فلما أخذت قلعة بني درجين واحرقبت احرق ما وجد من هذا الكتاب ، وحينئذ تلافي ابو عبد الله مـــا تحصل في صدور العزابة فقيد منها اربعة وعشرين بابا ، فلذلك قد تجد فيها قلة الاتزان والزيادة والنقصيان ، وذكر ان قبر أبي سهل بالموضع المذكور ويزار حستي ان صنهاجة كانت حينئذ تزوره ، وربما قال قائلهم : انطلقوا بنا الى قبر النادب ذنبه ودينه ، وهذا مما يصحح انـــه بجزائر بنى مزغنان ، لانها بلاد صنهاجة .

# الطبقــة الثامنــة 350 ــ 400 هـ ابونـوح سعيـد بن زنغيـل

ومنهم ابو نوح سعيد بن زنغيل ، رحمه الله ، لا مزيد له على ما تقدم في الكتاب من المناقب ، فلكل فصل منها في دجى العلم شهاب ثاقب ، هو في الاوصاف المميدة نهاية ، فاطلبها في موضعها ففيه كفاية .

## أبو صالح بكر بن قاسم

ومنهم ابو صالح بكر بن قاسم اليراسنى ، رحمه الله ، أنجب من طالع ودرس ، وأحد من احيى ما كان عفى ودرس ، جبلته طلب الصلاحية والعلم ، وسمته الاعتصام بالوقار والحلم ، نوره يلتاح صامتا أو متكلما ، وبركته ظاهــرة متعلما أو معلما ، فبهمته انتشرت الخيرات ، وتلاميذه المفيضون للبركات ، وكان احد من يوصف بالاجتهـاد والتصميم ، لا فرق فى المق عنده بين العدو والحميم .

ذكر ان ابا صالح نكل برجل من تلامذة ابى مسور ، فاقبل الرجل مستغيثا بابى مسور ، شاكيا اليه ما لقي من أبى صالح ، فقال له : الا ترى ما بى ؟ فقال له ابو مسور المسرعل وطن نفسك على ما تلقى من ابى صالح وإدشاله ، فسان الحقافل المسلم فى الحق كالحديدة المحماة ما أوقع عليها احرقته ، وما

وقعت عليه أحرقته والحق أحق ان يتبع ، وان كان مرا . قيل : ثم تعين على الرجل المذكور حق من الحقوق مرة ثانية فعيد به الى ابى صالح ، فنكل به مرة ثانية ، فجاء الى ابى زكرياء شاكيا اليه ، كما شكى الى ابيه ، وكان من قوله : الا ترى ما فعل في وضربنى مبينا () فانتهره ابو زكرياء وتهجم في وجهه ، وقال له : لا واخذ الله الشيخ فيما ترك قبلك من الحق ، فان اباك جاءنى شاكيا بك ، وذكر انك ، تنتف لحيته ، وما ذلك بقليل .

ئسيدة الشيسخ مس اقتساة

قيل وكان ابو صالح في أول أمره بالبادية ، في موضع يقال له « ازارق » وهو اذ ذاك شديد على المصاة ، حديد على المتاة ، ومع ذلك كان لا يضرب السراق من صنهاجة متى عشر عليهم تقية ، لا مداهنة ، وكان متى وقع عليه جان بين يديه ، وثبت عليه حسق ، أخذ خشبة عظيمة ، قلل اسردت فيها حلق ، وسلاسل ، فجعل رجل الجانى في حلقة من تلك الحلق ، ثم يقلب الخشبة على رجليه لثلا يهدرب ، قيل فكانوا بالليل يصبحون صياح التيوس ، من شدة قيل فكانوا بالليل يصبحون صياح التيوس ، من شدة الحر والبرد ، مع ما هم فيه . قيل ، فلما اشتد الحال في البادية ، وكثرت الزلازل ، واضطرمت نيران الفتسن ، انتقل الى جربة ، فعمد الى تلك الخشبة وما معها فرماها في بشر ، فتكلم في ذلك بعض المزابة ، وقال ، ما دعاه الى رميها في البئر ؟ فقال لهم ولده ابو محمد انما اتخذ ذلك ليصرفه في البئر ؟ فقال لهم ولده ابو محمد انما اتخذ ذلك يصرفه في الوجه الذي أراده له ، واذ تخلى عن ذلك فيلا ينبغي ان ينتفع بهافي غيره .

المرف له اعتباده وذكر أن رجلين اختصاما اليه بجزيرة جربة ، احدهما في المسلمة باع للآخر سلمة بستين ولم يسم أي الجنس هي من الاثمان فقال المشترى انما اشتريت بقراريط الحندوس ، وقسال

(x) في لينخة مالتسين

البائع انما لى عليه ذهب ، وقال المشترى لا اعرف الذهب فقال ابو صالح للبائع : خد منه ما ذكر ، والا فخد سلمتك لان أهل جربة انما يعرفون التبايع بالمندوس، ولا يعرفون النهب . قلت وهذا الحكم شبيه بالصلح ، ولعله عرف ان البائع كان من بلاد جرى العرف فيها بالتبايع بالذهب ، وعرف ان المشترى لا يعرف الا المندوس ، فاكتفى عرز البينة واليمين بما عرف ، والنظر الى اشبه قوليهما .

الحسبق لا يختلسف بالحتلاف الناس في ملاهبهم

قيل وكان لرجل نكارى على رجل وهبى دينار واحد دينا ، فمات الذى عليه الدين فغلف ابنا عزابيا ، ولحم يترك مالا يورث عنه ، سوى شأة واحدة ، فطلب النكارى دينه من ولد الميت فقال : ان غريمك لم يخلف الاشاة ، فيها وخذ منها دينك ، فقال النكارى : بع انت ، وادفع لى : فقال : بينى وبينك ابو صالح ، فترافعا اليه ، فلما قربا من مجلسه قال النكارى للعزابي ، سر اليه أنت ، وحدك ، واستفته، فما أفتى به أمضيته على نفسى، ورضيته فجاء المزابي ، وعرفه ما بينه وبين صاحبه ، فقال ابحض صالح صدق صاحبك ، بع وادفع اليه الثمن ، فقال بعض من حضره من الموام هذه اعانة للنكارى على الوهبى ، فقال لهم ان الحكم لا يختلف .

الحكم فيما اذا تخسل السورثة عن التسركة للفسرماء فقال ابو محمد لو كان ابو صالح تتبدل فتياه لتبدلت في هذه القضية ، واخذ بتول من قال ان الورثة اذا اخلوا بين التركة وبين الغرماء فليس عليهم غير ذلك ، قلست ، والموجه في المسألة ان كان المديون لا مسال له غير الشاة ، ان يجتهد الحاكم في النداء ، حتى تبلغ اقصى غاية قيمسة الوقت ، ولا يكل ذلك الى احد من المصمين ، فانه أرايت ان باعها ولد المدين باقل من قيمتها ، ثم قام عليه غريم آخر ،

فعاصص الفريم الاول فيما أخذ أليس قد ضيع بذلك حسق الغائب والحاضر اذا كانت في البيع حطيطة اليهم ؟ اللهم الا ان تطوع الوارث بقضاء جميع الدين سواء كسان في التركة وفاء أو لم يكن .

وذكر ان ابا صالح سار ذات مرة في بعض شؤونه ومعه ابنه ابو محمد ، فلما كانا ببعض الطريق وجدا شاة لا يدرى أحد منهما لمن هي والشاة على آخر رمق ، فقال أبدو صالح لابنه : اذبحها ، فامتنع ، فكرر عليه ، فامتنع ، وكان الشيخ راكبا فنزل عن مركوبه ، فذبح الشاة ، فتركها ، وانصرف ، فقال لابنه أبى محمد انتم أهل هذا الزمان لا تجزون على أحد صغيرة ولا كبيرة ، ثم قال لابنه : اقطع لى قضيبا اسوق به الحمار ، فقطع له قضيبا ، فاستحسنه والتي الذى في يده ثم قال هكذا المتروك الذى يسميسه المعلماء متروكا .

وذكر ان أهل الحى شكوا اليه شاة تشرب من الأنية ، فقال ايتونى بها ، فاتوه بها فضربها ضربة واحدة بين أذنيها ، فصاحت صيحة منكرة ، فلم تعد بعد ذلك الى شرب اللبن .

نىققة الشيخ عىل الجينوان

وغاب عن أهله ذات مرة في بعض شؤونه وخلف ناقسة له وعليها الصرار ، فلم ينزعوه عنها ، فلما قدم وجسد خيط الصرار قد اثر في غارب الناقة ، حتى أحدث فيها قرحا ، فاستعظم ذلك ، واظهر غضبا ، وابتدر ليحل المنيط عن الناقة ، والصديد يقطر على كمي جبته ، فقال ابسو محمد : وكنت اضم كميه لئلا يصيبهما الصديد ، فانتهرني وقال: تنح عنى لا بأس بذلك .

يتعبل الشيغ اللباق للإبلياء عبل السير الصالحين

وذكر ان ابا صالح سمع بالنكارة انهم استولوا عسلي جبل دمر بحلقة كانت لهم تطوف في الجبل فتكدر خاطره ، فتوجه اليهم بالحلقة ، ومعه ابنه ابو محمد وذلك في سنة سحلة ، وكان الشيخ يكابد الجوع والوعر ، وصعود الجبل كل ذلك في الله واحياء لسيرة المسلمين ، وابقاء لذكرى المباغين ، وفي ذلك كان ولده أبو معمد يرفده من وراميه لما صعد الجبل ، لئلا يقع ، حتى وصل الى رئيسهم ومقدمهم الذى بلغنا عنكم يا زيرى من مرور النكار عليكم وحلقتهم بین اظهرکم وانت بالمیاة ؟ فقال له زیسری : ان مسذرنا يا شيخ بين أما سممت المثل السائر في كسلام البريس ؟ وخاطبه ببیت بربری ترجمته : المرأة متى لم يزرها بعلها ابتنت السفاح ، وهذا الكلام له بالبربرية وزن ، وطلاوة ومساغ ، غير ما يظهر من تركيبه بالمربية . وقال له الشيخ منع من ذلك شجة الزمان ، وما يدركنا من الشفقة عليكم ، لمقال له زیسری لمترفعون ازوادکم ! فخصمه وأصاب ، لأن الله اثنى على المؤمنين فقال : « ذَلَك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا تصب ، ولا مخصمة في سبيل الله ولا يطاون مسوطانا ينيض الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم بــه عمل صالح ، أن الله لا يضيع أجر المحسنين » ، ومن أعظم الجهاد الجهاد في الدين .

وكان ابر محمد يقرأ على ابنه مختصر ابن محبوب فكان ابر صالح يقول ، هذا كلام محقق ، فقيه ، أصولى ، ولسم يقع منه هذا الا الجزء السادس وهو سبعون جزءا ، هذا منه تعريض على العلم ، وعلى تحصيل الدواوين ، وذكس عنه أنه كان يقرأ عليه الكتاب المعروف بالنسخ الشسلات في

الشيغ يقضل الآليات أصل الشرق (عصان)

الحيض ، وكان كلما قــرأ في النسخة الاولى ، يقول : هذا الفقيه العالم ، وفي الثانية يسكت لم يمدح ولم يذم ، وفي الثالثة يقول : خلط ، خلط ، ذلك ليعلم أن تأليف أهل المشم ق مفيدة ، دون ما سواها . (2)

ومن فضيلته ان رجلا من نفوسة يدعى ابا يخلف، وكان عندهم بجربة ، وكان هذا النفوسي متقنا لمسائل الحيض ، فمتم رردت مسألة من مسائل الحيض على أبي صالح رفعها الى ابى يخلف ، فتمكلم فيها بما عنده بعد ما يقول لا ارى نفسى اهلا لذلك ، ويسأل من ابي صالح الجواب .

وذكر أنه لم تسمع منه لفظة شرقط الا مرتين، أحداها انه سئل عن بئر اذا كانت في الجنان هل هي عيب ؟ فقسال هي شر الميوب ، (x) والاخرى ذكر له رجل وكل رجلا ان يزوج له ، فزوج له اربع نسوة ، فقال : هو شر الوكلاء ،

وذكر ان رجلا نكاريا سأل الشيخ ابا صالح هل تجوز الصلاة بثوب واحد ؟ قال : نعم ، اذا كان ساترا ، فقال النكارى انما عنيت الشاشية ، فقال ابو صالح انما قلت لك اذا كان ساترا ، وسأله مبكتا ، أيجوز صوم العيد ؟ فقال : لا ، قال فلم تصومون يوم الجمعة وقد علمتم انــه عيد ؟ قال : أرايت ان كان في رمضان ، فلم يجد جوابا .

وذكر ابو صالح قال: ما افتي سليمان بن ماطوس قط الرحص السلان النس في رخصة الا في ثلاث مسائل : احدهما أن من باع سلمة بقراريط وهو يعنى دراهم المندوس أن ذلك جائل ، لان القراريط في أوزان الذهب ، والدراهم في الفضية ،

أفتعي مها

<sup>(1)</sup> كان رجود البشر في الجنان عيبا لان الناس يقصدونها للسقى ، ولا يمنع المساء عن المحتاج اليه ، قيكون ذلك البستان عرضة الفساد الدواب ، ولا يعتنع عن الآيدى . (2) مكذا العبارة في النسخ ، فتامل

الثانية رجل تحقق في اعضاء وضوئه نجاسة ، أو في عضو واحد منها فتوضأ حتى انتهى الى موضع النجاسة فجعل مرور الماء على العضو النجس ازالة للنجاسة ، واداء لفريضة الوضوء ، ان ذلك يجزيه ، ولو لم يقصد . فقال له أبو محمد ، لا أعلم هذا الا ان ترجعوا الى جواب غيركم . والثالثة رجل سأل من رجل خمسين دينارا قراضا وخمسين سلفا ، فأتاه بمائة دينار جميعا ، ودفعها له ، ولم يبين ما للقراض ولا ما للسلف ان ذلك جائز .

یجوز الرجوع الی الرضی بعبد الانکار لا العکس وقال ابو صالح في امرأة عقد نكاحها وليها فانكرت ، ثم رضيت ، ان ذلك جائز لان لها ان ترجع الى الرضى بعد الانكار ، ولا يرجع الى الانكار بعد الرضى ، في قول أبي عبيدة رحمه الله ، فقال له ابو محمد المنكار أولى بالصواب في هذا الجواب ، فقال له : النكار أولى من ابي عبيدة بالصواب يا هذا ؟ فقال : لا ، ولكنهم أخذوا يقول أبي نوح صالح الدهان ، وهو اظهر واصح ، فصادفه النكار فرجعوه ،

وذكر ان رجلا من ولد ابى مسور متخلفا ، خرج من جربة الى بلاد أهل الدعوة ، يستجدى ويستعين ، فعظمت مصيبته على أبى صالح ، لكونه خرج فى شيء لم يخسرج اليه سلفه ، فمز على ابى صالح ان يجتمع عليه فيه مصيبتان الاستجداء وان لا يمرف قدره ، فجعل يسأل كل من يرد عليه من النواحى التى توجه اليها ، ويبعث عن منزلته عندهم ، وهل عرف له حظ أم لا ؟ وهل اكسرم أجلالا لآبائه ؟ فقال له ابنه ابو محمد : ان فلانا لم يبلغ قدره هذا الاهتمام الذي اهتممت له ، قال ، فقال له أبو

هشم به تضدیوا لابسه صالح يا هذا لا تقل هذا ، فإن ذلك ابن ابي مسور ، دوكان ابوهما صالما ۽ .

وذكر أن تلميذا من تلامذة أبي صالح كان يقرأ عليه كتابا بحضور رجل نكاري يرد عليه ، وأكثر الرد عليه في غير موضع الرد ، ففهم أبو صالح عن النكارى انه ينتفخ بما ليس عنده ، فقال للتلميذ : ناول الكتاب من هو اجود منك قراءة ، فناوله النكارى ، فلما اخذه بقى حائرا لمم يحسن القراءة ، ولو حرفا واحدا ، فبهت ، وخزي .

وذكر أن رجلا يكنس مربدا بجبل دمر ، فرقع حجرا من

علية اصل جبل بدر المربد قرمي به وراء ستر ، فصادف رجلا فقتله ، فترافيم في اخذ جزء من الله الله القاتل مع صاحب المربد الى ابى صالح فحكم فيه بالدية ، فسر بذلك رئيسهم زيرى ، لان عادة أهل الجبسل متى وجبت دية على أحد والحذها مستحقها فانه يجيزهــــا المقدم بثلثها ، وزعم أهل جبل دمر أنهم أخذوا هذه السيرة عن الائمة ، ومعاذ الله ، فبلغ ذلك ابا صالح فانكره عليهم وغيَّره ، وكره ان يتخذوه سنة ، فيشتهر ذلك عنهم فيزداد في الشريعة ما ليس منها ،

> ينفيق عالبه احتسابا فيشتكى مئسه ابنساؤه أخر الأمسان

وذكر أن رجلا من بني يراسن تاب في آخر عمره ، وكان فلت نوى الله أن موسرا وكان يتصدق بماله فجاء بنوه الى ابي صالح شاكين بابيهم ، ذكروا له أنه اتلف المال وتركهم فقراء فيما زعموا فقال له ابو صالح مالك وبنيك ؟ زعموا انك اتلفت المال فقال له يا ابا بكر ، أفعل كفعل الذي نزلت فيه آية الكنز « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم » فكان ابو صالح يستحسن ذلك و پتفجب من كو ته صدر من رجل عامى .

وزاره جماعة من العزابة في مرض اصابه ، فدخلوا عليه في عريش له ، بمقربة من موضع وضوئه فجعلسوا يعفظون ثيابهم ان يصيبها شيء من ثرى موضع الوضوء فقال لهم : لا تحدروا ، فاني لم آته قط بنجاسة ، وكسان من عادة ابي صالح اذا اكمل ركوع النوافل التي اعتساد ركوعها دعا من يقرأ عليه آيات سجدات القرآن ، فكلسا قرأ منها آية سجد ، حتى أتى على آخرها .

وذكروا عن ابي صالح انه قال يأتي على الناس زمان تله دي الله وي الله المرد الرجل من يأكل طعامه فلا يجده ، ويود من يستشير فلا في الحرائة الإمان يجده ، ويدو من يسرفع اليه أمر النازلة تنزل عليه في أمر دينه ، فلا يجده ، لا لقلة الناس ، بل لقلة الفضلاء ، فمن ادرك ذلك الزمان منكم فليتمسك بما حفظ من ديسن الله ، وليمض عليه النواجل .

### أبو زكرياء قصيل بن أبي مسور

ومنهم ابو زكرياء فمبيل بن ابي مسور رحمه الله ، الميارك الطيب موردا ومرحى ، الكريم اصلا وفرعا ، المبارك عينا وآثارا ، المحمود خبرا واخبارا ، ورث المجه حصين امجد الآباء ، وأورثه نجباء الابناء ، وأبقاء فيهم مخلدا لا يغنى الى يوم الفناء فهم شجرة الدين ، لان اصلها ثابست وفرعها في السماء ، ان ذكرت السباق في حلبة المعلم كان المبرز ، وان ذكرت المخلصين وجدته لحصال الخير باسرها قد احرز ، قد تقدم من ذكر احواله في التعلم والتعليم ، ومائه في طريق الصلاح من رتب حديث وقديم ، وفي كل مسموع طيب وثناء كريم ، وسنذكر ماله مسين المناقب ، ما وكريم المذاهب ، وما وهب الله على يده من المواهب ، صا

يحسن مرثيا عند الشاهد والغائب ، من فضائل مشهورة ، سائرة بها الركبان ، فلو سكت عنها لأثنت الحقائب ،

عل الجزيرة في زمسن

الشيمخ

ذكر أن قائدا من قواد السلطان يعرف بابراهيم بــن وانموي ، مزاتي وهو من أهل المذهب من مزاتة القروان الا انه كان جائرًا ، فاسقا ، توجه الى جزيرة جربة ، وكتب تسلط ابن وانسوى قبل وصوله اليها الى ابى زكرياء فصيل ، أن تنح بأهلك وعشيرتك الى المسجد الكبير ، لئلا يدركهم مسن اضراره شيء أو تصيبهم من الجيش معسرة ، ففعسل ابو زكس ياء فاستباح القائد جربة نهبا وغصباً ، ووقى شره بني يراسن فانهم في جنب الشيخ لم يصبهم شيء مما اصاب أهل الجزيرة ، ببركته ، قيل فلما قضى ابن وانموي من أهــل الجزيرة أربه ، وصل الى ابى زكرياء ، فأعلمه ان أهلجربة أفسدوا على السلطان رعيته ، ولم يودوا حـق طاعتـــه ، فلذلك نزل بهم ما نزل ، ولكن يا أبا زكرياء ما الذي تعلم من أحوال بني يراسن ؟ قال ضعفاء ، قال اما يقدرون على أدنى شيء ؟ قال يقدرون على دينارين ، قال قد قنمــت بدينارين منهم ، وتقدم أبو زكرياء ، وغرم له الدينارين من ماله ، وقد تقدم له في الكتاب نحو من هذا ، رحمــــه الله (x) قيل وكان ممن انضم الى الشيخ أبي زكرياء من بني يراسن رجل يسمى ابا ملدين ، فاصيبت له جدى وعنسن فاعلم بذلك ابن وانموى ، قال اما العنز فلك ، واما الجدى فلا ، فقال : بل كلاهما لى ، فقال له القائد : يطلقان جميعا 

<sup>(</sup>I) للشبخ على ممبر صاحب كتاب الإباضية في موكب التاريخ كلام ولقد الوقيسات الشيخ أبو زُكرياً ، قراجه أن شئت ، ولمل الذي جمل الشيخ يتف هذا المرقف من القائد الطَّالَمِ انه لا يستطيع ان يقمل شيئا قرض ان ينجو بنفسه وبعائلته .

كيف ترى دعواك يا ملدين ؟ قال قد والله نالهما من رعبك ما نالنا قدهشا كما دهشنا ، فضحك حينتُك ، وسلمهما اليه وانما ذلك كله بيركة الشيخ .

يطعم الجبابرة تقية ويتبسرع بمشل ذلك للفقسراء وكان ابو زكرياء ربما عامل ابن وانموي واشباهه بالاكرام ، وقابلهم باطعام الطعام ، فاذا فعل شيئا من ذلك تبرع باطعام مثله للعزابة ، فالاولى وقاية للعرض وابتاء للحرمة ، والثانية تكفيرا عن الاولى ، على انه يقول : مسن حرث زرعا وحصده ، ودرسه ، وطعنه ، وعجنه ، واطعمه المبابرة ، بمنزلة من أطعمه الاولياء ، فلكليهما حظ من الثواب ، وكلاهما يكتب عند الله صدقة ، كما روي في المبسر .

اهتمام الشيخ بالطلية واعائتهسم سرّا وكان يقول: « منزل التلامذة كشجرة الحروب » يعنى انه لا ينبت حول الخروب نبات ، فان نبت كان ضعيفا ، لان الحروب يشتف ، وكذلك ما كان حول منزل التلامذة ، فانه يكون اهتمام أهله لما يصلح شيأن التلامذة ، فانه مكابرتهم ، والطافهم ، والقيام بمؤونتهم ، وكأنى بسه رحمة الله عليه يخاطب بذلك أهله ، وحشمه ، ليكون لهم من الاهتمام والاهتبال بأمورهم ، والقيام بحقوقهم ، ما لا يكون عند غيرهم من ذلك ، فيتتفون أشاره ، ولا يتخصرج من مصالحهم ، وكان رحمة الله عليه يصرف الدنانسير بالدراهم ، ويجمل الدراهم في التراطيس ، والممرر ، شم يملقها في الواح التلامذة ، وربما يجعلها في أوعيسة دفاترهم ، وربما جملها بين التلميذ وبين ثيابه ، وهسم دفاترهم ، وربما جملها بين التلميذ وبين ثيابه ، وهسم الا يشعرون ، وكل ذلك منه رغبة في كتمان الصدقة ، فلما الوزكرياء رحمة الله عليه انقطع عن التلامذة ، مات ابو زكرياء رحمة الله عليه انقطع عن التلامذة ما

كانوا يعتادونه من ذلك ، فعلموا انه انما كان يفعل ذلك ابو زكرياء ، وتحققوا ذلك .

وبلغه عن ابى بكر الزواغى انه كان يقول: أسنا فى دفاع ولا فى ظهور ، ولا فى كتمان ، ولا فى شراء ، ولكن دفاع ولا فى شراء ، ولكن زماننا سائب لتضييع الناس القيام بالمسق ، ولا يعنى ان السائب وجه من الدين خامس ، فقال الشيخ ابو زكرياء لما بلغه ذلك عنه : أخبروه ان مسالك الدين أربعة : الكتمان ثم الظهور كحاله بالمدينة ، ثم بعده ان امر بالجهاد ، شم ثم الظهور كحاله بالمدينة ، ثم بعده ان امر بالجهاد ، شم الدفاع كدفاع أهل النهروان الراضين بحكم ابن العاص وعبد الله بن قيس ، ثم الشراء ، كابى بلال رضى اللسه عنه (1) فلو رأيا زماننا وأهله لاستحالوا التمسك بشيء من الدين .

### أبو عمرو النميلي

ومنهم أبسو عمرو النميلى ، رحمه الله ، الراسخ المقدم ، المؤثر موسرا وذا عدم التارك الآثام والتباعات ، المحمد في اكتساب البر وأفعال الطاعات ، الذي كان الورع خدينه ، والعلم في كل وجهة قرينه ، وهو أحسد اقطاب الجزيرة ، وما يجرى فيها الفرض والسنة والسيرة .

ذكر أبو الربيع ان أبا محمد واسلان بن أبى صالح زار أبا عمرو النميلي ، بعد ما كبر ، وعلت سنه ، وقيل أبو عمرو لما كبر زار ابا محمد ، فقلل يا واسلان يا بني ، ذاكرني بشيء انتفع به ، فسكت عنه ابو محمد فلم يجبه ،

<sup>(</sup>x) راجع اخبار ذلك في عروة قسم التاريخ من الكتاب .. الجزء الاول

فقال مهلا عليك يا واسلان، مهلا عليك، ان كنت استثقلت سؤالى فانى اخفف عنك والا فعلام تركت سؤالى ، ولم تجبنى ؟ ولما رأى أبو محمد تغير أبى عمرو أقبل عليه ، يذاكره ، بما اعتقد انه ينتفع به ، فهكذا كانت اصوال السلف واخلاقهم ، وتسارعهم الى الخير ، وسباقهم ، لا يضيعون الوقت ، ولا يفوتون الغائب .

و كان ابو عمرو قد عاش مائة وعشرين سنة ، وقتىل جند المن شهيدا ، قتله بنو و تران زويلة ، وذكر انهم ذبعوه و خرج بعد مثالغ من مذبعه شيء كاللبن يسيل ، وهؤلاء الذين قتلوه هسم عسكر أخرجه المعز بن باديس فيما ذكر ، فقتلوا عدة من مشائخ جربة، كأبي عمرو ، وأبي صالح، وأبي موسي (ت) وذكر ان رجلا خرج ليلا الى المقتلة ، يتفقد القتلى ، هل فيهم من بقيت فيه بقية نفس ، فسمع قائلا يقول باللسان البربرى يا قاتل ابي عمرو النميلى ، شتت الله شملك ، وازال عزك ، فلم يلبث الا أياما فخرج عليه يونس بن يعيى الطنبرى ومزق ملكه ، وقتل رجاله ، وخرب سلطانه ونفاهم من القروان الى الهدية .

### ابو موسى عيسى الزواغي

ومنهم أبو موسى عيسى بن السمح الزواغي رحمه الله ، شيخ أهـــل الاخلاص والتقــوى ، المتمد على قوله في الفتوى ، ذو الرسانة والملم ، والمتقدم في فنون العلم ، جوابه عند السؤالة له رونيق وبلاغة ، والفاظه حسنية

<sup>(</sup>٦) كان ذلك في الحملات الارهابية ، واعمال الفعم التي قام بها اصراءه ليحمسل الناس على اعتناق الملحم المالكي بعد ان تمذهب به هو ، فعالت من جراه ذلك بقيــة الطوائف الاسلامية ، وهذه الاعمال الوحشية قام بها في الجنوب التونس سنة \$31

> السائل الشالات التي انتقدها منسه المسائخ وجنوابه عنهنا

ذكر المشائخ ان ابا موسى كان يتحرى الصواب ويتحفظ بالجواب ، لكنهم انتقدوا عليه ثلاث مسائل احداها قوله له ان الأمر والنهي مرفوعان عن أهل الكتمان لايلزمهم مسن ذلك شيء ، والثانية قوله : الرياء لايكون بين المبد والناس رائما يكون بين العبد وربه ، والثالثة انه لما أصيب قومه ايروبان ، لازم الفراش مضعلجما ، اغتماما لما أصابهم من اخوانهم «بني تأتيتن» ، عذروه على الأولى ، انهم قالوا انما يعنى سقوط الأس والنهى في أهل الخلاف ، فهذا لا بأس به ، وهو قریب من جواب أبی محمد جمال ،وهو قوله كل ما أجازه أهل الخلاف في مذهبهم ، ولم يجر في مذهبك ، فليس عليك انكاره ، ولا يسمى هـذا تضييـم الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجمهور من أصحابنا يأبون ذلك ، ويوجبون النهي عن جميع المناكر ، ما لم يمنع من ذلك ضمف أو خوف ، فيسقطه عند ذلك ، وعن الثانية ان قول من يقول لايكون في الفرائض وانما يكون في النوافل وعن الثالثة اعتذر عن نفسه وذلك انه لما سمع به الشيوخ جاءوه معاتبين ، فقالوا : حججت ، وتصدقت ، واعتقب وانفقت ، وانفدت وصيتك بيدك ، ومع ذلك فان الوهبية غير راضين أحوالك ، لكلفك بقومك حتى بلغ بك الى هذا الحال ، وأظـــن المتكلم منهم أبــو صالح بكر بن قاسم ، فاجابهم بان قال يا أبا بكر ألستم تقولون ان من اذا نال خيرا نلته معه ، وان ناله شر نالك معه ، فانه مهما أصابه مكروه فتوجهت وتوجعت شفقة عليه أن ذلك ليس بحمية ؟

فقال لهم أبو صالح: اسألوا من صاحبكم المحاللة ، فسانه قد أجابكم بمخ العلم .

وذكر عنه انه قال: خرجنا من هؤلاء ــ يعنى قومـــه ترتناهم وطبن العلم وأهله ــ وتركناهم أصحاب شياه وبقرات ، وقرأنا العلم وجنا ولم بلتنا نيء ورجعنا وجمعنا مثل ما جمعوا من شياه وبقرات ، لا أقول ان أبا موسى رحمه الله قال هذا القول فخرا وافتخارا ، بل تحريضا على طلب العلم والاجتهاد في الخيــ والصلاح ، واعلاما بان طلب الدنيا مدرك لا يفوت ، وان المتعين طلب الدنيا مدرك لا يفوت ، وان المتعين طلب المدنيا مدرك لا يفوت ، وان المتعين طلب

#### ابو نوح سعيد بن يخلف

ومنهم أبو نوح سعيد بن يخلف المزاتى رحمه الله ، ممن سلك مسالك الاخياد ، وحافظ على احياء السير والآثار ، وأخذ نفسه بما تلقى عن ذلك الأبرار ، وكان ذا سعة في العلم والمال ، رحيب الصدر فيهما عند السؤال، ولا يضبر من المسائل، ولا ينبو عن اجوبة السائل، والورع في كل ذلك دليله ، والرفق خليله .

ذكروا أن أبا نوح كان له أربعون فرسا ، وكان يصطفى منها فرسا عتيقا ، كان تبذل فيه الأثمان الجليلة، والاموال الجزيلة ، فيضن به ، ولا يسمح بخروجه عن ملكه لما خبر من صبره وشدة أسره ، وكان يعده للشدائد والمرامى البعائد ، حتى وصل به الى بلاد المشرق ، فقضى عليه فريضة الحج ، وعليه سافر الى (تادمكت) ، ولعالم كثرة ما اقتنى من الخيل لكثرة ما يأمله من الخير في نصرة الدين ، ومدافعة المعتدين .

وذكر ان أبا نوح لم يصل صلاة بالتيمم على كشرة سكناه بالبادية ، ولم يلبس الثياب المعدة للصلاة الى غيرها قط ، بل اذا قضى الصلاة طواها واوعاها في الخرج ، ولم خلال اعتادها لايقطعهاعته مايدئ به من الاسمنار ولا يتركها بمذر من الأعدار ، فكان اذا سافر وحان وقت المقيل نزل عن فرسه ثم نام ، ثم يقف غلامه عند رأسه ممسكا له الفرس، حتى ينتبه فيصلى ثم يركب فيدرك الناس ، لم يغوتوه ، وكذلك يغمل في جميع الصلوات ، فرضها و نقلها .

وكان كثير المال كثير الأضياف لا يرد بابه دون أحد ، وكان له أربع زوجات وكل واحدة منهن في خيمة ، فاذا نظرت الى خيامه رأيت جلود الشياه منشورة ، وعليهـــا لفائف قطن ، لكثرة ما يغشاه من الأضياف ، فيكثر الذبائح .

وكان يقول كلما تصرفت في أموال الناس في وجوه رابه في التصرف المصالح لتدخل عليهم بذلك نفصا ، أو تكف ضررا ، فليس عليك في ذلك تباعة ، ذكرانه رأى بقر الناس في زرع فأخرج البقر وطرده عن الزرع ، وهو على فرس أنثى يتبعها مهر ، قلم ير على نفسه حرجاً في دخول فرسه ومهره في الزرع ، لما أنه انما قصيد بذلك ازالة الضيرر .

وكان رحمه الله مطرحا حظوظ النفس ، لا يقف عند مراعاة الظواهر ، انما كيان عنيده القصد والإخلاص ، فذكر عنه انه كان عنهد اهله في ناحيه من نسواحي طرابلس في عسسام الايسراج وهسسو العسسام السذى وقسم فيه الحسرب بسين زناتة وصنهاجة فهزمت صنهاجة ، وكان بسنواحي افريقيسة زلازل

جلبسا للمصلحة

عظيمة ، وأحوال شديدة ، فتشمر حينئد من كان بنواحي
المريقية من مزاتة فصاروا بجهات اخوانهم بنواحي بسلاد
طرابلس ، فنزل اليه أبو نوح سعيد بن زنفيل، وكان هنده
ضيفا ، فلم يجد عنده غير الشعير واللبن ، قيل ، فكان اذا
قدم اليه شيئا من ذلك قال له : كل يا شيخ فاني لا اعتدر لمن لا اعظر عمن الاعواد له بالجنة ، وأرجو ان يكون من أهلها ، الا ترى حسن
ادعو له بالجنة ، وأرجو ان يكون من أهلها ، الا ترى حسن

قيل وفى هذه السنة انضم عبد السلام بن أبى وزجون فيمن انضم من مزاتة الى جهة طرابلس ، وفيها سئل عسن السخط والرضى وعن تلك المسائل ، فقال ، انها صفات الله ، فعيب هذا الجواب ، وطرد ، وسافس الى المشرق للحج ، قلت : ولعل الجماعة رضوا عنه ، وحينئذ توجه الى المج ، والا فلا يمكنه ان يقصد الى الحج وهو فى وحشة الهجران ، بل بعد ان يتوب وتقبل توبته .

### ابو معمد واسلان بن يعقوب المزاتي

ومنهم أبو معمد واسلان بن يعقوب المزاتى رحمه الله لم يقصر عن مدى أصحابه ، وأن كان غير منتفع بشبابه ، وذك أنه قضى أيام الشباب فى لا شيء ، ثم توجه الى الله ، فبدل الرشاد بعد الذي ، فسمى وحفد ، وجد واجتهد، حتى فتح الله علية فى مدة يسيرة ، بما ناله غيره فى الأعوام الكبيرة فكان بالمجاهدة مذكورا، وبالعلم والورع مشهورا .

ذكروا أن أبا محمد واسلان كان رامى غنم ، فاتى عليه ينتل من دم الله حين من المقمر وهو لم يدر ما المسلاح ، ولا أهله ، وكان الطلب العلم عادته اذا خرج فى رهاية أن تجتمع الرعاة ، فيغلى فهم ، وكان حسن الغنام ، فاذا كان آخر النهار ختسم خلسساء. بكلمات ، فيذكر الله فيها ويدعوه ، فكانوا اذا سألوه ان يفنى لهم بعد فراغه من الدعاء يقول لهم: اما بعد إذ ختمت فلا ، ويمتنع فلا يعود الى الفناء على كل حال ، وكانت له اجتمعه في طلب هذه خيرة ، فهداه الله الى المطريق المرضي ، فتاب ورجع الى العلم ، والجاده في الله ، ولحق بتلامذة القرمان في ايام أبي المقاسم يزيد بن نلك مخلد ، فابتدأ في قراءة القرءان على تكلف شأن التعلم على الكبر كما في كريم علمك وكان جهير الصوت فمر به رجل فوجده يمالج منذلك ما يعالجه المبتدى وفقال له : يا واسلان هلا رجعت الى أهلك فلازمت الصلاح واصطناع المعروف ؟ فان ذلك أنفع لك وأجزى عنك ، وكَانه أيأسه من التعلم ، فساءه ذلك ، فخرج من المسجد ولوحه في يده ، وعبرتـــه تخنقه ، بل دموعه تسيل ، فوجده رجل آخر على هذا الحال فقال له ما شانك يا وسلان ؟ فاخبره بما قال له الرجل ، واياسه اياه من روح الله ، فقال له الرجل هات لوحــك ، وكان قد رماه ، فقال له اقرأ فقرأ فقال له اي عالم يخرج منك يا وسلان ! فارتاح لقوله ، ورجع الى تعلم القـــرآن ، حتى حفظه ، ثم تعلم علم الكلام وحصل الاصول على شيخه

فذكر انه كان في أيام قراءته على أبى القاسم حضر يوما الى منزله ، فوجده راقدا فطنق يتناظر هـ وزوج الشيخ في مسألة من علم الكلام ، قال فلما افاق قال له : هل سممت ما نحن فيـ ! قـال نمـم سمعتكما تتراميان بالحـزف ، يريـد ضعف حجتهما في المناظرة ، فلما قفي واسلان من هذا الفن وطره شاقت نفسه الى تعلم الفروع فاستاذن امه في السفـر ، والفـز عليها في الاستيذان ، فقال لها اتاذنين لى في الطلوع الى الجبل ، فقالت نمـم ،

أبي القاسم رحمه الله .

فذهبت هي الى جبل بمقربة من منزلهم ، وذهب هو الى جبل نفوسة ، فجمل يقرآ العلم حتى حفظ فى الفقه كتبا كثيرة ، وكان فى اثناء هذه المدة اذا وصله كتاب من تلقاء الهله رمى به فى الكوة لا يقرآه ، حتى قضى وطره من علم الفروع وعقد النية على الرجوع الى آهله ، فقرآ الكتب فوجد فى الاول التعزية بامه ووجد فى كل كتاب مالو الملع عليه لكان شاغلا عملة قصد اليه من الخير ، قيل ولما المادا عن جبل نفوسة شيمه المشائخ مودعين ، فلما اراد الانفصال قال لهم : اخبرونى يا معشر نفوسة عن رجل حلف بالله شم حنث ما يجب عليه ؟ قالوا المتق أو الاطمام أو الكسوة هو مخير فى الثلاثة ان كان مستطيعا، فقال لهم هو مخير ؟ قالوا نعم فقال : هدنا ما كنست احاول ان اسمعه منكم ، وقد ظفرت به منكم ، فانى متى الني سائل عن مذهب أهل جبل نفوسة ، قلت : التخيير فقالوا له : الى هذا كان قصدك . اا

قيل: وكانت اقامته فيهم سبع سنين ، فعصل ديسوانا عظيما فكان يقرأ فيه ويدرس عند أهله، وكانوا اذا رأوه يقسراه في الشتاء ، قالوا له ، يبتل كتابك ببلل أندية الشتاء ، ويقول لهم : سيأتي الصيف ويجف ، فان كان الصيف قالوا ، يحترق كتابك ويتقبض بحر الشمس ، ويقول لهم : سيأتي الشتاء ، وينبسط . وكان رحمه الله لا يفتر عن القراءة في كل زمان .

ومما يذكر عنه من رحب الصدر وكثرة الصير ، ما يتعجبون من حلك مكاه جماعة من أصحابنا ان قوما من أهل القيروان ذكروا أبا محمد واسلان وما وهب الله له من العقسل والفضل ،

هذا من اخلاق بربری ؟ قال : احدهم انا امتحده لكم اليوم فقمد له في طريقه حتى مر فرفع احسادى رجليه ليخطو فجذب رجله الاخرى فصرعه ، ثم قام ومسح التراب عن وجهه ، ثم قال : المعد لله ، ولم يكثرت بذلك .

### ابو صالح الياجراني

ومنهم أبو صالح الياجراني ، رحمه الله ، هذا الشيخ احبد المباد ، وازهد الزهاد ، وكان لكثرة زهده يحسب ان ذلك بله ، ولفرط حزنه على الآخرة يظن ان الذى به وله ، لا يكترث الا بخدمة ربه ، ولا يعمل لشيء غير حبه ، حتي خصه بالكرامات التي خص بهما الاولياء ، وافاض هليه نور معرفته وكساه الآلاء .

لهجند الشيخ ومبلازمته السجينة

ذكر أبو الربيع عن خاله عبود بن منار ، انه كان يذكر عنده ان أبا صالح ينتقل في كل ليلة في جميع مساجد وارجلان ، يطوف عليها مسجدا ، بصد مسجد ، قال ، فاتبعته ليلة وقد قام لتهجده ، فجمل كلما اتى مسجدا ركع ما شاء الله ان يركع ، فاذا انصرف قفوت اثره ، وهو لا يشعر ، ثم يأتى مسجدا آخر ، فيركح كذلك أيضا ، وانا خلفه اركع ، حتى مر ببعض المساجد واخذ بالركوع فغلب على النوم فاستندت الى بعض اساطين المسجد ، فلم استيقظ الا وقد خرج ، وغلب على ظنى انه اتى مسجدا آخر حتى يطوف على جميعها ، فحقت ما كان يقال عنه .

وكان هذا الشيخ يحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن بكر ، فحضر مجلسه ذات يوم ، فكان اكثر ما اورد فيا الوعظ والتخويف ، واسهب ما امكنه ، فقال له أبد صالح : يا محمد ، اليس يقولون الجنة في آخر الزمان

يطى منا لأكسر منن كرامات الشيخ أرخص من حمار أدبر ؟ فقال نعم أرأيت اذا وجدت في السوق جملا بقيراط واحد ، أتكون لك قدرة بتعصيل الجمل ما لم تملك القيراط ؟ وذكر عيسى بن يرزكـــثن قال : مرزنا بأبي صالح في الفيران المعروفة و ببني أجاج، بخارج وارجلان ، وكنا في جماعة من العزابة ، قال فاضافنا أبو صالح وبتنا عنده تلك الليلة ، فلما كان وقت من الليلة واخذ العزابة في القراءة جملت الجن ترد عليهم ، يسمعون الاصوات ، ولا يرون الاشخاص وذلك دأبهم مع أبي صالح ، ولعلهم من مؤمني الجنن ، تأنسوا بأبي صالح، وتأنس بهم، لان من هرب من الناس وتوحش منهم تأنس بما يتوحشون .

وذكر من كرامات أبى صالح انه اذا اتى ليلا الى الغار الذى هو مصلاه من غيران دبنى أجاج، واراد الدخول ليتنفل على حسب العادة ، أسرج له سراجان احدهما عن يمينه ، فى الجانب الغربى ، والآخس عن شماله فى الجانب الشرقى ، ولا يعلم ولا يرى من يسرجهما له .

خبروج الشيخ من وارجـــلان اعتــــزالا للفتئة

ووقعت فتنة بوارجلان فلم يمكن أبا صالح المقام بها فغرج مهاجرا الى ناحية ادرج ، وكانت له بها ابسل ، فمكث عند ابله مدة سبع سنين ، حتى صرف الله الشسر عن بلاد وارجلان ، وانتشرت فيها المافية فأراد أبسو صالح الرجوع الى الوطن ، وكان حينئذ ببلاد ادرج شيخ من المشائخ الكبار ، وكانت عنده حلقة عظيمة فيها نحو ثلاثمائة تلميذ يقرأون الملوم ، وسر اهل الخير والصلاح فكان أبو صالح يستأنس به ، ويستنيد منه ، فلما خرج مسافرا خرج الشيخ معه ، وتلامذه مودعين ، وجماوا يودعونه جماعة بعد أخرى ، حتى لم يبق غسير الشيخ ،

اللهاء الصالح من قدار بينهما من الكلام المفيد انواع ، فكان أخسر ما دار بينهما أن قال احدهما للآخر ، أخبرني ما أعظم شيء ينال به خير الدنيا ، وسعة الارزاق فيها أبالتجارة أم بالزراعة أم بالصناعة ؟ فلم يجبه طلبا لاخل الفائدة وليكلون الجواب من عند السائل ، فقال : انأفضل ما ينال به ذلك دعاء المنالحين ، لا سيما اذا اغثت ملهوفا أو سددت فاقـة مضطر ، وذكر انه استسلف حينتد من تلك النواحي عشرة دنائير صرفها فيما لابد له منه ، فلما قدم على أهله واحضر الدنانسير المذكورة واراد تبليغها منسه ولم ير ما يخلصه منها الا ان يوديها بنفسه ، فلما ارتحل عن أهله اجتاز بقوم يعملون المعروف ويتطوعون به لسد خلية أو نفقة على انفسهم ، فكل رجل منهم يتنفل بما عنسده ، ويتطوع بما قدر عليه ، فارتاح أبو صالح واهتز ورآها فرصة تنتهز ، لكن تردد ما بين الفرصتين أدام الاتباعة لمستحقها او اصطناع المعروف في محله ، ثم انسمه رأى تقديم ما يخاف فواته على ما ليس بفائت واستخار الله عن وجل ، وتطوع لهم بدينار من المشرة دنائير ، ودفعه لهم عازماً على استئناف اغترامه لصاحب السلف ، فلـــم ير بذلك باسا لان ذمته كانت عامرة بالكل ، وتبقى عامرة بالبعض ، فبعد دفعه الدينار تمادى في طريقه حتى وصل الى صاحب السلف ، قدفع له الصرة فعدها فـــوجد فيها عشرة دنانير ، والشيخ لا يعرف اكثر من تسمة ، فقال له أعد عدها ، قاعاد ، قوجد عشرة ، قعلم ان ذلك من عنسه اللبه .

ومما يحكي من الاخبار التي لم ينسج احد على منواله تحرج الشيغ وشدة ما ذكر أنه جلب من أبله أبمرة إلى وأرجلان للبيع، فأشترى

وارجلاني منها بعرا ، فلما أراد ان ينقده الثمن قال له : ان ثمن جملك في تادمكت ، وكان له جمل اراد المسر عليه حمل متاع الى تادمكت فتبيعه لى هناك ؟ فقال بكم ابيع حملك ؟ فقال بكذا وكذا ، وكان بعدد سماه لـ ، فلمـا وصل تادمكت وسوق تلك الوديعة ، نقص من العدد الذي سمى شيء يسير ، قيل قدر ثلاثة ارباع قراط ، فقال لا يمكن البيع بدون ما سمى لى فرجع بالحمل الى وارجلان قالوا فلم ير حمل رجع من تادمكت الى وارجلان غيره ، ولا سمعنا به ، و هذا في التحرج شيء بعيد .

وكان لابي صالح ولدان احدهما يسمى صالحا وب يكني ، والآخر يسمى سليمان ، وكان اذا أراد ان يسأل عن ولديه يقول: ما فعل ابنى صالح ؟ واما سليمان فقسد رضى عنه المسلمون ، وكان يقول : اذا نظرت الى ولدى قوة ايعانه وينينه سليمان والي عمران بن زيري وسدري بن سليمان احترقت نفسى ، وعلمت اني محتاج الى التوبة والانابة ، واستثناف الممل ، وكان هؤلاء النفر الثلاثة يقول بعضهم لبعض : سروا بنا الى زيارة الاخيار ، ودعونا من هذا الشيسخ \_ يعنبون ابا مسالح \_ قائبه لو سكن بين اظهر المشركيين ميا تبيدل ، ولا تغيير . ومميا يحكى أيضا من اطراحه الاستعمال انه كان ريما قصد مع ابي عبد الله محمد بن بكر رحمه الله حتى تذاكر معه في الصغيرة والكبيرة ، حتى كان مما ذكره ابو صالح ان قسال له : يا محمد يا ولدى ما عسى ادركت منى وشعـــــر رأسى كالثغامة ، ولميتي كالصفار ، وجسدى هزيل ، ولو علمت ما على من القوة والشجاعة والعبادة ، لو رأيتني حينسة

لرأيت شيئا عجيبا تعجب ان تراه ، أفتراه رحمه اللسه يريد بذلك تفاخرا وسمعة ؟ حاشاه ، ثم حاشاه ، انما ذلك دليل على صفاء باطنه ، وكونه لا يعذر شيئا يعذره أهل الدنيا رحمه الله .

#### الطبقــة التاسعــة 500 ـ 450

### ابو عبد الله محمد بن بكر

منهم ابو عبد الله محمد بن بكر ، رحمه الله ، العاود الذي تظاملت دونه الاطواد ، والبحر الذي لا تقاس بسه اللهاد ، بيت أهل المذهب والمشهور بالبركات ، والمعتمد عليه فيما أصل للحركات والسكنات أسس قواعد السيرة وله في كل فن تأليف كثيرة ، وأكثرها المجج والبرهان لانه كان فيها ركن الاركان ، وحفظ عنه في الاخلاق حكم قد خلدت في بطون الاوراق ، وله الدعوات التي ترتجي وتتقي عواقبها ، وهي باقية لذريته يتوارثها بدورهسا وكواكبها ،

وصنوف فضائل ابى عبد الله اكثر من ان تعصى ، لكن اذكر منها ما تيسر فمن كراماته انه أضاف جماعة من أهل الخير والمسلاح ؛ ممن ينبغى معه الاحتفال ، وممن لا يقابل بالمحال وكانت غنم الشيخ فى مرعاها بالبادية ، ولم

تراهان تعكن يحضر ما يسنى به طعام أضيافه ، ولا وجدوه له بوجـــه من الشيخ ابي عبد الله الشراء ، فقال لهم : انظروا العريش هل فيه شيء ام لا ، وكان في داره عريش فنظروا المريش ، فأذا فيه كبش عظيم ، فجهز به ضيافة أضيافه ، فبعد ذلك قدم رعام الغنم فسألهم عن حال الغنم فقالوا ما علمنا بأسا الا ان الكبش الكبير الفلاني دارت عليه زوبعة ريح في يوم كذا وكذا ، فتشنا عنه فلم نجده ، وهذه الحكاية روتها جماعة ممن لا يرد ما ذكر ، ومثلها لمثله ، لا ينكر ، ومن كرامته ما ذكر الفقيه ابو الربيع رحمه الله قال : كنت عنده ذات يسوم وحوله عمال يعملون ، فقدم لهم بسرا ليأكلوه ، فقال لي : كل يا سليمان ، فامتنعت ، فقال كل يا سليمان ، ان مــن يطاوع لمشكور الحال ، معمود الخلائق ، فاردت ان أقسول ولو فيما لا ينبغي، فامسكت فاطلع على ما كتمت ، وكوشف بما عنه سترت ، فقال لى : يا سليمان ذلك ليس بمطاوع فنطق به قبل ان اظهره له .

وكانت في أيام ابي عبد الله اسرأة كثيرة التخسدم لتلامدته ، محسنة القيام بمعائشتهم ، وكثير من مهماتهم ، فتزوجها رجل وغاب عنها في نواحي طرابلس في بمــف احياء مزاتة ، فأضربها مغيبه عنها ، وبلغ ذلك في الشيخ مبلغا عظيما لكشرة اهتباله بها ، فوجه رجلين الى ناحيــة عمرو بن يعيى ، واشهدتهما على نفسها انه متى فارقهما فقد اسقطت عنه المهر ، فلما استوثقا منها سارا الى جهـة طرابلس ، قوصلا الى الرجل فاشهدهما انه خلى سبيلها فكرا راجمين الى أريغ ، ثم انقلب على بن يعقوب الى جبل نفوسة ثم اراد الرجوع ، فمن بقرية خاملة الذكر ، فيها

عجوز يجتمع اليها الناس سألونها عن مسائل دينهم ، ولها مصلى تصلى فيه ، قال على فصليت فيه صلاة الصبيح مسمع أهل المنزل ، فتضرقوا .

ثم جلست أتلو القرآن حتى غلبتني سنة ، فما ايقظني عبر الجسني الا صوت قار في يقرأ بازائي ، اسم ع صوته ولا أرى اله كلم الناس شخصه ، ثم سمعت صرين ثيابه لها تحرك وهي جديدة ، فارتعت ارتياعا شديدا ، فقال لي الصائت ، لا تخف قاني جنى ، ممن لا يخشى أذاه ، فسألته عن كثير من الانباء فاعلمني بما سألته عنه من الاشياء البعيدة عنا ، ثم سألني عن السبب الباعث لى على السفر الى ناحية طرابلس ، فذكرت له خبر المرأة وبعلها وما كلفني به الشيخ ابو عبد الله من اصلاح حالها ، ثم وضع سؤالا فسألنى به ، فقال كيف ولايتنا لكم ، وولايتكم لنا ؟ فقلت الجواب من عندك قال نعم اما ولايتكم لنا فبالجملة ، واما ولايتنا لكم فبالاشخاص ، فسمعت العجوز تجاوبنا ، فجملت تسبيح وتكثر التعجب ، ثم شكوت اليه ما استقبلته من الحركة وأتوقمه من خوف الطريق، فقال ، اقرأ هذه الآية : وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسعاق ويعقوب والاسباط،وما اوتى موسى وعيسى،وما اوتى النبيئون من ربهم ، لا نفرق بين احد منهم ، ونحن له مسلمون، فأن آمنوا بمثلما آمنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ، فكررها على حتى حفظتها، ولم تقنعه قراءتي معه حتى قال لى: اقرأ وحدك، فقرأت، قال: الآن قد تحققت انك قد حفظت، ثم قال : ان لنا موعدا بالجزيرة اليوم ، لا يمكنني المغيب عنه ، فلا تغب عن هذا المكان حتى اعود اليك ان شاء الله .

فانا لنتحدث اذ طلعت الشمس ، فقال لي : هذا وقست المتمة ، فخذ بنا في الدعام ، فقلت له الدعام من عندك ، فقال بل الدعاء منك لانكم أفضل، فدعوت، ثم دعا، ثم قال زيدى من الدعاء يا عجوز ، فدعت واكثرت التسبيح ، ثم مضى الجني وانتشر الخبر في القرية ان الجن تكلم وحسار الناس وتنعيت عن الناس بعداء القرية في خربة ، ثم نمت فيها ، فلما استيقظت اقبلت أنظس ميماد صاحبي ، وجئت الى العجوز فاعلمتني ان الجني أقبل ، وسأل عنك ، فلم يجدك فنساولني حميسات ، وقسال ادفعهما البيه اذا جيساء ، وقسد انمسرف وتسرك المصيات برسمك ، فهاكها ، فاخذت المصيات فوجسدت عليها خطأ رقيقا، لا أكاد أبينه ، فعزمت على التوجمه الى ناحية بلادنا ، فسلكت على نفزاوة ، ثم على تقيوس ، ثسم قال ، وقد اشتریت کساء طاقیا (x) من نفزاوة ، فلمسا صرنا في السبخة التي بين نفزاوة وبين تقيوس من طريق بشرى وتوسطنا السبخة واجهتنا خيل لا نستطيع الهروب منها ، فقصدناها وقصدتنا وانا في ذلك اردد الآية التي علمنيها الجني ، فلما وصلناهم حفوا بنا والكساء الطاقي على عاتقي، فردد في أمرهم نظره وصعد فينا بصره وصوبه وقد غشيني زبد فرسه ، فقال لنا من انتم ؟ فقلنا عزابــة تلامدة ، فقال امضوا على طريقكم راشدين ، قال ، وقــد كنت اتوقع أن يقول ضع الكساء فسلمني الله ، وذليك بفضل الله وبركة الشيخ ابي عبد الله ، فاني ما تحركت الا مساعدة له وموافقة لمراده ، قال فكانت معى تليك

<sup>(</sup>z) كذا في النسخ ، وفي الاصل كتاب « الموجز » كساءة الطاكية

المصيات فوصلت بها الى تادمكت لم ازل اتعرف ببركتها فلم ارزأ قليلا ولا كثيرا مذ ظفرت بها .

وذكر يعقوب بن ابي القاسم ان ابا المسن افلح كسان من اصحاب ابي عبد الله وكان ابو الحسن من تلامذة حمو بن اللؤلؤ فاحتاج بنو ورتيزلن الى ان يقوم عليهم ابـــو المسن قاضيا ، فقدمه عليهم الشيخ ابو عبد الله قاضيا ، فمكث سنين فيهم قاضيا يحكم بالمدَّل ، حتى ملوه وضجروا منه، فوقعوا فيه عند الشيخابي عبد الله واكثروا الشكوى وكرروا القول ، قلما طال ذلك على أبي عبد الله وكان من جبلته الغيرة على أهلالفضل فاستحضر جماعة بني ورتيزلن ومن يليهم من تلك النواحي وحضروا في جمسع جمسم ، وحضر ابو الحسن وحلق القوم حلقة واحدة عظيمة فسكتوا طويلا ، فقال لهم ابو عبد الله : ما الذي نقمتم من ابي المسن ؟ فقال قائلهم أن أبا المسن يحكم بين بعض منا دون بعض ، فقال الشيخ أكان ذلك يا ابا المسن ؟ فقال نعم ، فقال لهم الشيخ ثم ماذا ؟ قالوا حكم على رجل بصداق امرأة بغير اقرار ولا شهادة ، فقال له أكان ذلك يا ابا المسن ؟ قال نمم ، فقال لهم ثم ماذا ؟ قالوا له اختصم عنده رجلان في شفعة فابطلها من يد القائم فيها ، فقال له أكان ذلك يا أبا الحسن ؟ قال نعم ، قال لهم ثم ماذا قالوا مات رجل بقرانا فاوصى في ماله بوصية فاستأثر بها أبو الحسن ، فقال أكان ذلك يا ابا الحسن ؟ فقال له سأخبرك بما فعلت فيها ، قال لهم الشيخ ثم ماذا ، فلم يجدوا زيادة . فقال له أبو الحسن: يا محمد أيثبت الحاكم الخصومة في الارض المشاعة التي لم يتمين لها رب ؟ قال لا ، قال فان هـــؤلام القوم حين دخلت هذه البلاد قالوا لى : ما بين فلانة الى فلانة

جهلة من الاحكام الشرعية استجوب فيها القافي ابا الحكم مشاعة لبني ورتيزلن ، فجعلوا يعمرون هذه الارض دون ان يسلم بعضهم لبعض ، فهو ما لم احكم فيه بينهم ، شم قال: ما تقول فيرجل أقر بالنشوز هل يحكم عليه بالصداق أم لا ؟ قال نعم ، قال اختصم الي الخير وامرأته تازوراغة ، فأقر بالنشوز ، فحكمت عليه بصداقها ، ثم قال ابو الحسن ما تقول في نخل نبت في اعلى مجرى العامة هل يحكم فيها بالشفعة لبعض دون بعض ؟ قال لا ، ثم قال أن رجلين اختصما عندى في نخلة هي في مجرى العامة ، فطلبها رجل بالشفعة من مشتريها ، وهو واحد من تلك العامة ، فلم احكم له بها . واما أمر الوصية فان الرجل الذي مات من بني ورتيزلن استخلف امرأته على تنفيذ الوصية ، فقالت لى ارسل معى من يعلمني كيف انفذ هذه الوصية ، فارسلت معها ولدى فبغلني انها تصدقت عليه بربع شاة لحما ، ولم آره ، ولم آكله ، ثم قال ان عندى كلاما لا اريد ان القيه اليك ، فقال دع كلامك ، فحلف ابو الحسن ان لا يتكلف قضاء بينهم سبع سنين ، فصاح فيهم الشيخ ، فتفرق كل واحد على جهة ، وقام ابو الحسن منصرفا فقال الشيـــخ ليعقوب بن ابي القاسم اردد أبا الحسن ، قرده ومضى معه الى الغار . فقال الشيخ ليعقوب أنظرني ، وذلك في أول الليل ، فلما اصبح لم يخرجا ثم الى غروب الشمس فلم يخرجا ، ثم الى الصبح فخرجا ، فتوادعا ، فقال يعقبوب فقمت الى أبي عبد الله فقال من هذا ؟ فقلت أنا يعقوب ، فقال: أو انت قاعد هنا الى الآن ؟ فقلت أجل ، فقال ان أبا الحسن لم يزل يسئلني عن مسائل الاحكام ، ولم يفتر عن السؤال الا اذا قمنا الى الصلاة ، ثم قال ان جيرانك يسارعون من لا يصرعونه .

ومن الكرامات ما ذكر على بن يعقوب قال: رأيت في متامى بعد موت ابى عبد الله كأنى اتيت الى تين يسلى ، فسألت عائشة زوج الشيخ عنه ، فقالت لى قد خرج ، فأنا في ذلك اذ أقبل على فرس ادهم ، فنظرت اليه فأذا هو كحيل المينين ، ناهم الجسم والوجه ، فنظر الي فقال : امض بنا فقلت يا شيخ انى غير ماض بعد ؟ فنظر الي فقال تركت للناقضين الذين يموت الدين على ايديهم (1) ، فتوجه نعو المشرق .

شىسالغ يتسابلون ال قضاء ديناخيهم

ومن فضائله ما ذكر ابو الربيع ان رجلا نفوسيا كمان صاحباً ليكنول بن ميسى المزاتي ، وكان بتاجديت وكــان لازمه ويسمى في أموره وحاجاته ، حتى ترتب للنغوسي على يكنول عشرون دينارا ، فمات يكنول في بلاد افريقية في غير بلاده ، فسار النفوسي في طلب ماله قبل يكنول ، فلقى المشائخ بتاجديت ، فقالوا له ان يكنول قد مات في غير بلده ولم يترك وارثا سوى بنتا له طفلة ولم يوص بما ذكرت ، فلما أيس النفوسي من الخلاص على ايديهم ، وسمع بمشائخ أهل المدعوة قدموا الى قسطالية ونزلوا قنطرار وفيهم الشيخ ابو عبد الله محمد بن بكر ومحمد بن الخير وداود بن يوسف وسعيد بن ابراهيم رحمهم اللبه جميعا في جماعة كبيرة قصدهم النفوسي ، فأعلم الشيخ ابا عبد الله بقضيته وشكى اليه بمدم خلاصه ، فجمع أبو عبد الله اصحابه وقص عليهم قصة النفوسي ويكنسول ، وما شكي به النفوسي ، فقام داود بن يوسف فقال على قضام ديــن يكنول من مالى ، فقال له الشيخ ابو عبد الله اجلس.فــلا

 <sup>(</sup>z) يبدو في البارة تقصى ولمل الصواب حكفًا : قلت : لمن تركت المذهب؟ فنظر الى
 فقال الغ

يصبح لك الا نصيبك ، ثم قام سعيد فقال كقول داود فقال له ابو عبد الله مثل ما قال لداود ، فقام محمد بن الخير فقال على دينه لسعة مالى ، فاجابه ابو عبد الله بمثل جسواب اصبحابه ، فلما رأى النفوسى تبرعهم ورغبتهم ومسارعتهم الى الخير واهتمامهم بقضاء دين يكنول . فقام فقال لهسم تركت ليكنول دينى عليه ، فقال له المشائخ اجلس فجلس فجمعوا له دينه .

ومن تحرجه ما ذكر ابو الربيع قال ، دعانى ابو هب الله محمد ذات مرة ، فقال انى قمت البارحة فلم اجد مسا أتوكا عليه الا هذه الجريدة ولا أدرى لمن هى فاخذتها على وجه الدلالة على العزاية عموما ، فسل عن صاحبها وادفعها له .

الجُماعة اولى واهم من الفرد

وتوجه الى وغلانة فوجد بين أهلها تنازعا وتدابرا وفيهم رجل من لواتة يسمى أبد الله من ذرية ابد الله السكاك، يمنتهم في الأمور وينزع الى الخلاف والتشاغب، فقال له أبو عبد الله لما علم انه أحد أسباب الخلاف بين جماعتهم: أعلم يا أبد الله أنه ليس واحد أقضل من جماعة غير النبيء عليه السلام، وأعلم يا أبد الله أن من يتكلم وقد أحتيج الى كلامه فقد ابتلي ببلية، ومن يتكلم ولم يحتج الى كلامه فقد ابتلي ببلية، ومن يتكلم ولم يحتج الى كلامه فقد ابتلي ببلية،

ضيبوف الله اولي بالإكبرام

ومن ايثاره وحسن آثاره ما ذكر انه قدم وغلانة وبها جماعة من التلامدة العزابة ، فجلس أبو عبد الله في ظل النخيل التي عند راس تفرمات ، فأطرفه أبو عمران موسى بن كنون برطب بنى باكور وقثاء ، فعلم رحمه الله ان ذلك لايؤثر به غيره وان العزابة الفرباء قد يكون بهسم تشوق لمثل هذا مما يستغرب فلم يتفرد بذلك دونهم ، فقال له ياموسى أعلى تجترأ بمثل هذا ، وتجهم فى وجهه ، فقال وما ذلك ؟ قال تتحفنى بمثل هذه التحفة ومصك أضياف الله لا يتحفهم أحد بمثل هذه التحفة، وهم أولى من أوثر بها ، فاذهب وادفع ذلك اليهم وطب نفسا بما يقر عيونهم، فقال ان هذا شىء يسير لا يجزى فيهم ، ولا يقوم لهم مقاما فقال بل يقرم لهم أي مقام فجز القثاء على عددهم ، أو أكثر من عددهم ، ثم ضمه على الرطب ، ثم ادفع اليهم ، فقصل ولا يبعد انه تناول لنفسه مثل نصيب أحدهم لا زيادة ، وكل يبقيه سيرة يقتدى بها من رآه ، أو سمع به .

ومن الكرامات ما ذكر أبو الربيع ان الجراد نزل و بتين يسلى ، وكاد يتلف ضيعة الشيخ أبى عبد الله ، فدعانى فقال لى: صل الى الضيعة فاقرأ هذه الآية: وسواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه مسن أمر الله ، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا أراد الله بقوم سومًا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من واله . ثم ناد ؛ يا من هنا من اخواننا يستعين بالله وبكم الشيخ الضعيف الاعمى ، على دفع الجراد عن ضيعته ، قال فغملت ما امرنى به ، فانكشف الجراد وانتشع باذن الله ، فنعلت ما امرنى به ، فانكشف الجراد وانتشع باذن الله ، بالناحية الفربية الى بلاد أريغ ، فنفرت بغلة الشيخوصارت ونحو ذلك ما ذكر انه كان نازلا بالبادية في فصل الربيع بالناحية الفربية الى بلاد أريغ ، فنفرت بغلة الشيخوصارت يا اخواننا ردوا على الشيخ الضعيف الاعمى بغلته ، قنعلوا متوجعة الى بلاد أريغ ، فلم يستطيعوا ردها ، فقال : قوموا يا الفيخ الضعيف الاعمى بغلته ، فغعلوا فرجعت البغلة دون ان يردها احد .

ومن حكمه وأمثاله في ذم الزمان وأهله قوله: ان أهل زماننا هذا كالسبخة ، ان أبتلت أزلقت ، وان جفت خدشت وكالتيوس ان اجتمعوا تناطعوا ، وان افترقوا تصايعوا، وقال: قطيمة الرحم كقطع عضو من الجسد ، لا يخاط ، ولا يربط ، ولا يناط .

خروج الشيسة من اريســــغ

وذكروا ان يني ورزمار طغوا واكثروا من الفسساد وقطع الطرق وانواع الاذى ، فاجتمعت جماعة أهل ريغ عند الشيخ ابي عبد الله فوعظهم وذكرهم على حسب سا جرت به العادة في مجالسه ، ثـم ذاكرهم فيما تدمـــ به السالكون في الطرق ، والمستضعفون في الارض مسسن أضرار بني ورزمار بهم ، وانهم ينبغي لهم النظر في حسم هذه العادة ، واكثروا القول في ذلك ، فاجاب قائلهم بان قال : لا طاقة لنا ، وما عسى ان نقدر عليه ؟ فقال لهـــم الشيخ : نعن نقدر اذا على انفسنا ، فارتحل بأهله وعياله ونزل ایفران من قری وارجلان ، فاقام فیهم عاما فضاعت أحوال أريغ لفقدهم ابا عبد الله ، وما كان يصلح مسن أحوالهم وفسادهم ، فاجتمعوا في جمع كثــير ، وقصدوه ورغبوا اليه في الرجوع الى موضعه ، وكان من قولهم أن قالوا له : لم تركت ضيعتك وقد اقبلت منفعتها واقبل خيرها ؟ فقال هي عندي وهذه « الزيتا  $\frac{1}{2}$  واحد  $\frac{1}{2}$  واشار الى شجر « الزيتا » حوله كانه يراها ــ وما الذ في ضيعتي من فائدة اذا كنت منكم كالفريسة يعتادها السباع من كل مكان ؟ أو لا ترونني اقميه من الآفاق؟ يقصدني المزابة للاستفادة فيقتلون بنواحي اريغ ا وعدد عليهمم اشياء

(1) نوع من اشجار البرية قصير لا يصلح لشيء حتى للايقاد فهو كثير الدخان

فلما أيسوا من رجوعه معهم تلك المرة رجعوا، فاجتهدوا في قطع الفساد جهدهم، واستعملوا الصلاح، وتعلموا يعلية الخير، وتعاونوا على البرحتى ارتدع عتاتهم، وانتمع غواتهم، فلما يلغه ما هم عليه من الخير وسألموه الرجوع رجع.

منشا الخيلاف الاستبسماد والعنساد وقد كان معمد بن سليمان زاره اذ هو بايفران ورغب اليه في المسير اليه ، فقال : تصل الى وارجلان فترى النام ويرونك ويتبركوا بك ، فقال : مالى ولقوم عصدوا الى مكتل عظيم فجعلوا فيه القدور والملاقي (x) والشتنف والملاحف ، وخلطوا ما لا ينبغي ان يخلط قال الشاهر : لا تخلطن خبيثة بطيبة واخلع ثيابك منها وانج عريانا

وعن أبى عبد الله رحمه الله أنه أوصى بعض تلامدته عند وداعه اياه منفصلا الى أهله، فقال: اذهب الى منزلك وأهلك فان وجدت من تقدمه في الامور فتكتفى به فاتبعه، فان لم تجده ووجدت من تتماون معه فتعاونوا على البر والتقوى ، وان لم تجده ووجدت من يقتدى بك في الحير فكن اماما ، وان لم تجد من هؤلاء أحدا فالزم الطريق وحدك ، وجانب الناس ،

و منه أيضا قال : خرجنا في حلقة زائرين أهل الدهوة فلما صرنا في بلاد الساحل خرج أهل المنزل فتلقونا ، فادخلونا وأحسنوا نزولنا، واذا فيهم رجل ممن كنت أعرفه من تلامذة شيوخي ، وممن قرأ معي ، واذا هـو قـد لبس

كسام حشمياً ( x ) وني رجليه قسرق قلمي ، وعسلي رأسه شاشية حمراء ، وفي يده مزراق يرفعه ويضعه ، فأدخلوني المنزل وقد عزمت على هجران صاحبنا المذكور، ثم ان الرجل ادخلنا بيتا وأدخل ممنا رجالا من أعوان الجبابرة فأزددت عليه حنقا ، وتضاعف غيظي عليه ، وقلت لابد من الخطة فأكلنا طعاما الى آخره ، وفرغت القصعة ، وجعل الفــور يتصاعد من قمرها ، ولم ار قبلها قصمة تفور بعد فسراخ الطمام ، وذلك لشره الأعوان ، وشدة أكلهم ، وقلة أدبهم وكان ذلك مما زاد في حنقي وقوى عزمي على هجرانه ، الأ انه كانمناطف الله ان حبست نفسى ولم أعجل عليه، قال فبعد انصرافهم ادخلنا بيتا آخرليس الافيه العزابة ، واحضر طماما حفيلا فقال كلوا فلعلنا نؤدى بعض حقوق الأسلام وأهله ، ٠ . . . (2) ما تعلق بنا من طعام كنا ناكله من أموال أهل الدعوة في حرمة هذا الاسم ، ثم قال ما دعانا الي ما ترون من مواكلة غير الجنس الا المداراة عليكم وعسلى المذهب ، قال فانحل بعض ما اعتقدت ثم دعونا وانفصلنا الى المسجد ، فلما كان وقت الصلاة الأولى فاذا بالرجل قد جاء \_ وأذن ، فانحل بعض ذلك أيضا ثم جاء وركع ما شاء الله ، ثم أقام الصلاة فلم يجد من يقدمه ليؤم فتقدم ، وأم ما شاء الله ، ثم جلس وأخذ الكتاب وجعل يقسرا ويفسر ما اشكل منه ، قانحل جميع ما اعتقد عليه ، وحمدته واستحسنت حاله ، وحمدت الله اذ لم تكن منى اليه عجلة بنشاط ، ولا معاملة بمكروه -

 <sup>(2)</sup> نسبة طل حشم الرجل البلعه ومن اصطعمم ويعنى بهم الباع الظلمة ولموى الجور من الحاكمين فلهم لباس يميزهم ، وفي نسخة جسيما
 (2) بياض في الاسسل

وعن أبي عبد الله رحمه الله قال مثل الجماعة كالخشبة ومثل من يستغنى برأيه كالوتد الذي يضرب في الخشبية فتفريق الجماعة انما يكون بسبيه ، وذلك اذا استبد برأيه في أمر تنبغي فيه المفاوضة كان حريا بأن يخطئ فاذا أخطأ فلابد من اجتماع الجماعة للنظر في أمره ، فاذا اخدوا في الكلام في قضيته لم يعدموا من يقوم غضبا للخاطيء يدافع عنه فيكون خاطئا ثانيا ، فهو كوتد ثان يضرب في الخشبة في سمة الوتد الاول ، ثم اذا حاول الجماعة النظر في أمر الوتد الثاني قام الثالث يدافع عنه فهو بمنزلته وتد ثالثنى سمة الوتدين ، فعند قيام هذا الثالث تتفرق الجماعة ، ألا ترى ان الخشبة بعد الوتد الثالث تصبر اثنين ؟ فلا ينبغي الأستبداد ، فقد ورد عن النبيء صلى الله عليه وسلمانه قال «من استغنى برأيه ضل ، ومن هجم على الأمور عطب » .

و پلغنا أن محمد بن سليمان النفوسي ومحمد بـــن رابه في بعض غمرة زاراه حينتُذ فسألهما عن مقدمهما ، فاعلماه انهما قدما من غيران بني « اجاج » وانهما بها يدرسان الكتب كتب الفقه ، فاستحسن عكوفهما على دراسة الكتب ، وقرر لديهما أن من يدرس كتب اللقط كمن يهيسل أنواع الثمر الى غرارته ، وإن كتاب ابى غائم قد أوضع قول كل عالم من مشائخه ، واستده اليه ، وأن أجوبة الائمة هي منح الفقه ، قلت انما يعني ان ملتقطات العزابة مختلطة كمن يجمع في غرارة واحدة من كل نوع من الثمر ، وكذلك هي قد تشتمل ورقة واحدة على مسائل شتى من ابواب شتى ، فلا مسئلة تنتظم مع اختها ، ولا باب من ابواب الفقــــه يستوعب ويستقصى له فهي قليلة الفائدة جدا والفناء ، كثيرة التعب والمناء ، وإن الغانمي قد نظمت مسائله

 <sup>(2)</sup> لمل الصواب المقالى جمع مقلات ، والشقف بالتحريك قطع الحزف ، ويعنى بهذا التشبيه اختلاط الاشياء المختلفة وتكدمها بدون نظام أو تصنيف

فى ابوابه منسوبة الى اصحابها ، فمتى حفظت بابا عرفت مسائله ومن قال بها ومستند كل قول منهم ، فهى بالمسلحة عائدة ، قنية باجتلاب الفائدة ، واجوبة الائمة مليحة فى معناها ، فانك تعرف منها وضع السؤال فتفرغ ذهنك لما فى جوابه ، كما فرغ المجاوب خاطره ، واستجم فكرته للجواب عن فصوله مستقصات ، فهى منح كما قال .

الآخرة تضوم احبانا بالدنيا

قيل وزار ابو محمد بعض اصحابه وقد كان عهده قبل ذلك على حالة سنية ورفاهية ، فرآه في حالة ركيكة وثياب رثه ، فساءه ما رءاه فيه من سوء الحال ، فقال له ما هذا يا أخى ؟ فقال له نحن فى زمان من فقد فيه دنياه فقد آخرته وكان السلف فى زمان من فقد دنياه لم يفقد آخرته ، فالسميد من احتاط على سلامة آخرته .

وقدم رجل من لمطة يسمى « منزو » الى اريغ وقعسد ابا عبد الله وتاب على يديه ، وتعلم السير ، وسلك سبيل العسلاح ، فكان من حاشية ابى عبد الله ومن المقربين عنده فندكر ان ابا عبد الله ارسله فى غنم له بجبال بنى مصعب سائمة ، فخرج فكانت الفنم تعت يده وله فيها غنم قد جمعها فيها ، فاغارت خيل بنى غمرة عليه ، فاستاقوا الفنم كلها ، فاتبعهم يطلب منهم ان يردوها له ، فابوا ، فالسح عليهم ، فاخرج احدهم رجله مسن الركاب فركله بها ، فتيبست رجله ، باذن الله ، فلم يطق ردها فى السركاب فلما رأى اصحابه ما نزل به رغبوا اليه ان يحالله فيغنس فلما رأى اصحابه ما نزل به رغبوا اليه ان يحالله فيغنس له ، فامتنع فكرروا الرغبة فغمل بلا نية ، فقالوا لكن نرغب اليك ان يكون ذلك منك بنية ، ففعل ، فانطلقت رجله عليه الدي الا يتجنبون أذاه ، ولا يتعرضون له بمكروه ، فلما صاروا يتجنبون أذاه ، ولا يتعرضون له بمكروه ، فلما

كان أيضا ذات مرة اغاروا عليه ، وعنده غنم الشيخ ابى عبد الله أيضا ، فقال لهم : خدوا غنمى ، واتركوا غنم الشيخ ، فانه افضل منى ، وانما نالتى بعض بركته فأبوا عليه ، فكان عاقبتهم خسرا .

اغوض من جدید فیمساله اخسارت وعبد انجسار

وذكروا أن أبا عمران موسى بن زكريام رحمه اللسه ضاق في الوقوف في المارث وعبد الجبار والذين وقسم فيهم الاختلاف فقال فيهما عبد الله المدوني بالوقوف لانهما لم يبلغنا صلاحهما الا مقرونا بفسادهم ، فتنازعها فيهما فورد عليهم يوسف بن نفاث فسألاه عنهما ، فسمع مقالة المدوني فقال هذه نكارية بعينها ، واستحسن ما قال ابو عمران ، ثم كان بعد ذلك بايام مجلس آخر حضره جل العزابة المشائخ ، فيهم ابو عمران فسألهم ابو عمران ما تقولون فيمن وقف لكم في ائمة المسلمين ؟ فأداروا السؤال بينهم حتى انتهى الى المدوني ، فقال من وقف فيهم دون أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه ، فلم يقنع السائل بهذا الجواب ، ثم قدم عليهم يوسف بن سهلون فسألوه عنها وعلم ما كان من جواب كلا الشيخين ، فقال لهم كفوا عــن منازعة الشيخ فلمله لم يبلغه ما تقوم به عليه الحجة فيهما قبل حدثهما ، فكتب ابو عمران الى الشيخ ابى عبد الله سؤالا عن هذه المسئلة وكتب له اخبرني بما حفظت فيها عن شيخنا ابي نوح رحمه الله فاجابه ما نصه ـ الله أعلم ـ في الحارث وعبد الجبار ، واما رجل لم يبلنك صلاحه الا مقرونا بحدثه فليس عليك منه شيء والسلام ، فلم يقنعهم الجواب ووقف عليه يعقوب بن أبي محمد واسلان فقال اما انا فقد ظفرت بهذا الجواب ولا أبالي في الحارث وعبد الجبار.

تحرج الشيخ من امسسوال العسامه

وعن أبى يعقوب بن أبى عبد الله قال أوصى أبى بألف دينار ثم استكثرها ، وأوصى بخمسمائة دينار ، ثم قال يا يوسف يابنى هذه وصيتى فانفذها ولا جملك الله فى حل ان دفعت زائدا على اربعة دراهم لشخص ، أى شخص كان ، قانما هى حوطة من أموال أهل الدعوة ، وما اطعمتكم منها عشاء ولا غذاء الا أنهم ربما أرادوا وجها فصرفته فى غير الوجه الذى أرادوه .

ومن تواضعه ماذكر ياجر بن جعفر قال كنا في حلقة أبى عبد الله نقرأ عليه ، فكان العزابة أرادوا كنس الغار فكنس معهم الشيخ أبو عبد الله وجمل يرفع معنا الكناس على عاتقه فقال له يوما بعضنا وهو ينقل معنا: اقصد ياشيخ فان العزابة يكفونك ، قال أو يحملون على ذنبى ؟ فكان يرفع قليلا قليلا جهد طاقته ، فقلت له ارفع اذا أكثر من هذا ، فقال لو كان رأيك يؤخذ لأخذنا به آنفا ، وكان أبر الربيع اذا شبه الشيوخ وضرب بهم المثل قال انما مثل أبى عبد الله كما قال : الله تعمالى « ولموا الى قومهم منذرين » (2)

وكان أبو عبد الله اذا سئل عن احد فان علم به خيرا قاله ، وان علم غيره سكت ، وتوفى رحمه الله سنة 440 اربعين واربعمائة ودفن في مقبرة بسقرية غاره في اجلو وهو موضع معروف بالبركة (x) .

<sup>(2)</sup> يعنى آية سورة الاحقاف ، وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القسرآن فلما حضروه قالوا الممترا فلما قطى ولوا إلى قومهم منفدين (1) لا ذال قهره رحمه الله معروفا إلى الآن في مسجد بقرية بلدة عمرو بسمائرة

### أبو يحيى زكرياء، وأبو القاسم يونس

ومنهم الشيخان أبو يحيى زكرياء وأبو القاسم يونس بن أبي زكريا. فصيل بن أبي مسور اليراسني رحمهما الله ورضى عنهم اجمعين لما علم الشيخ أبو عممار نجابة هذين الشيخين وتصرفهما في فنون المسائل ، وسبقهما في حلبة الفضائل ، اثبتهما في طبقة شيخهما الذي قرآ عليه ، واستمدا في رواية العلوم اليه ، لعلمه بانهما لم يقصرا عن مداه ، ولازاغا عن هداه ، بل الكل فرسان حلبة وكلهم سابق ، والساعي في اثرهم لاحق او متلاحق ، ولكل واحد من هذين الشيخين مزايا ، وسجايا يالها من سجايا ، جــود كالسحاب ، ودعام كالشهاب ، وحسن سلموك الطريقة ، وحفظ العلوم الحقيقية ، والتمسك من عسرى التقسوى بالاسباب الوثيقة ، وما عسى يقال في هذين الشيخين وهما فسرعا تلك الجرثومة ، والناميان في اكرم ارومة ، فطاب منها الخبر والمخبر ، وكيف لا والاب قصيل والجد أبو مسور وقد تقدم في أول الكتاب من فضائلهما فصول ، كلها فضل وما عداها فضول .

حكم ظهـسارة ما صنع من نبسات الارض ذكر أبر الربيسة ان أبا زكرياء يعيى بن كرنان قدم الى ناحية طرابلس زائسرا ، وكان بها زكرياء بن فصييل فاجتمع النساس يسوما على ابن كرنان يسألونه عن أسر دينهم وذلك في مجلس معفل عظيم ، وكان معن حضر هذا المجلس زكرياء بسن قصيل ، فسأل ابن كرنان سائل عما يعمل من نبات الارض كالممير وما اشبهها هل تطهره الشمس اذا اصابتها نجاسة؟ فقال نعم تطهره الشمس ، فقال أبو زكريساء:

ليس هـــذا الجواب مــن المعمول به يا شيخ ، كانه لم يرض بهذا الجواب ، فقال ابن كرنان بل المعمول به وكرر صحته وكرر ابن ابى زكرياء المتع، فقال ابن كرنان فان الذى يقال فى أولاد الشيــوخ انهم غير منقادين صحيح ؟ فقال ابن ابى زكرياء هل علمــت ان عقبــة المستجاب (x) قال لاولاده : اياكم والمرخمين لئلا تفارقوا دينكم وانتم لا تشعرون .

وذكروا ان ابا القاسم يونس بن ابى زكرياء وابا نوح الدينة والتمثل مالح قدما على ابى محمد عبد الله بن مانوج زائرين له، فلما اديا حق الزيارة وانفصلا عن موضعه متوجهين الى موضعهما مرا بشجر تفاح قد أينع ثمره واحمر ، والشجر وكانا راكبين ، فنزل ابو القاسم وخلع ما كان في رجليه وجعل يمشى في رمل هنالك ، واكثر المشي في موضعه يتيسر فيه بيان الاثر لثلا يقع الشك في غيره ، فعصد الى الافصان واجتنى من ثمارها ما رأى فيه كفاية ، ودفع الى ابى نوح قرد أبو نوح بعضه الى ابى القاسم ، وسارا الى أهليهما ، فجاء ابو محمد فقال : هذا اشر ابى القاسم ، وسارا الى وهذه منه دلالة لم يستبدل عندى ، ولم يزل مثله يدل في مال اخيه له ولغيره ، وذلك يثبت المودة بينهما فقد حكى عن ابى عبد الله رحمه الله ، انه قال من كان له اخ كاخي حاجب فلياكل ولبرقع .

وكان ابو القاسم ممن يزور ابا محمد عبد الله بسن مانوج فزاره مرة فتواردا ما يرد بين امثالهما ، فقال ابو القاسم لابي محمد ان وكيلك على الحج قد اخذ واخذنا معه

<sup>(1)</sup> في نسخة .. ب .. عقبة المستجابة

نان اذنت لنا أن تنظر اليك شيئا تستمين به فعلت، فنظر له خمسا وعشرين دينارا ليدخرها لقضاء فريضة المج ، واراد أن يحدب عليه فلم يقبله ، واستحسن أبو محمد إيثاره على نفسه ، وذلك لحسن ظنه ولا عجب في مثلها من مثلهما رحمة الله عليهما .

### الشيوخ الثلاثة الكنوميون

ومنهم الشيوخ الثلاثة ابو عبد الله معمد بن سودرين وابو محمد عبد الله بن زورستن وميمون حمودى ابن زورستن الوسيانيون ، ثلاثتهم من أهل كنومة رحمهم الله كان هؤلاء النف الثلاثة علماء زمانهم ، وفخرا لاخوانهم ، وطرازا لمكانهم ، درسوا علوم النظر وأتقنوها ، واحرزوا ممانى الالفاظ بصيانة الكلام . ودونوها ، فلم يقسد مينئد من المخالفين مجادل ، ولا نجم من خيالهم مناضل ، وهم لبنيان رتبة الملقة دعائم ، وعندهم ابتدأت وقامت ، فكانو لها من القرائم بعد ان جالوا فى تعصيل الملسوم وطلابها ، واخذوها كما يجب عن اربابها ، فكانوا بدورا بافق تقيوس ، تميل بهيجة بهم النفوس .

ذكر ابو الربيع ان ابا محمد توجه الى ابى صالح فسار هو واصحابه حتى وصلوا وسط السبخة التى بين نفزاوة وقسطيلية فرأى ابو محمد فى السبخة شخصا اسود ، فحين رآه على بعدظن انه غراب ، فقال الأصحابه ما ذلك الشخص فيما تظنون ؟ فلما نظروا الى الشخص تسارعوا اليه ، فاذا الشخص أمة ، فضموها ورفعوها ، واظنها أبقت فذكر انه تكدر من اجلها خاطره وتنكر ، فلم يهنأ له عيش وحار فى وجه تخلصه من هذه الورطة ، فلما وصل جربة قصد أبا

 الجماعة و ناولونى كتابا ، فكنت اقرآ وأفسر حتى جاء أبو صالح وامسكت عن التفسير ، فقالوا له فسر فجملت أقرآ الكتاب ، فقال لى بعض من فى المجلس : فسر لنا ، وكان فى المجلس ابو عمرو النميلى ولم اعرفه قبل ذلك ، قال فعلنقت اقرآ فقالوا له فسر لنا يا شيخ فاحال ابو صالح على المنافقة اقرآ ويفسر فاصابنى خجل لما فرط منى اذ تكلفت التفسير بمحضر منه ولم اعرف مكانه قال ابو محمد ثم سالست ابا صالح عن مسألتى اعنى تلافيها (ت) واوضحت له تلافي الامة وكنت السبب فى تلافيها (ت) واوضحت له المسألة ، طلبا ان يدلنى على الخلاص فقال لى لا بأس عليك لا نك ترد الاخيرا ، وما تعمدت اتلاف مال احسد ولا اتلفته انت .

وذكر عن ابى محمد انه فتى ابى نوح المقرب مسن تلامذته ، صاحبه فى اسفاره وكان له مواتيا موافقا ، كان الشهور من اسمائه ان يقال له فتى ابى نوح ، كيوشع بن نون وموسى عليه السلام، فذكر انه صعبه ذات مرة الى بنى كطوف الذين حول تملى فألفاهم حين ظعنهم ، وتمادوا فى رحيلهم ، فتبعهم الشيخ حين نزلوا ، فنزل الشيخ عن فرسه فارسلها فى المرعى ، فلها أهل المي فى اشغالهم وغفلوا عن الشيخ حتى ضاق صدرا من قلة التفاتهم ، فقال لفتاه : وبن مدارد الي قرسى فان دين الله اعز من هذا ، قال لفته : وعينى ترمى الى أهل الحى ، فرايتهم اجتمعوا بجمع عسرون الى الشيخ مسلمين معتذرين ، فلما اقبلوا قسدت يسيرون الى الشيخ مسلمين معتذرين ، فلما اقبلوا قسدت الشيخ ، يسيرون الى الشيخ مسلمين معتذرين ، فلما اقبلوا قسدت الفرس واقبلت أمثى الشيهم حتى التقينا عند الشيخ ،

 <sup>(</sup>I) تحرج من ذلك لانها آبقة والعبد الآبق لا يؤوى ولا تقدم له المعونة

وصافحوه واعتذروا فقبل عذرهم ، ثم أني اخبرته بما كان مني من مماطلة وما اقتضته سياستي في ذلك فقال احسنت يابني ، وناهيك .

وذكر أن أبا نوح كان أذا سئل عن مسألة في الفقية يجاوب بان يقول روى فيهاهذا الفتى عن ابي صالح كيت وكيت ، ويشر الى ابي محمد عبد الله بن زوستن ، وعن ميمون بن حمودي قال كنت اقرأ على بعض شيوخي حتى ظننت اني قد استفدت ووعيث ما عنده من العلم ، حتى سمعته يوما يقول : رؤية المديان غريمه فيه تقاضى بعض دينه ، فلما قال ذلك ولم اسمعه قبل ذلك قلت : لا تدرك للملوم غاية ، قلت : وهذا الكلام انما اخرجه فيما يلوح بخاطري ان المديانين انواع ، وطبائعهم تختلف ، فبعضهم تلامه هبالع معتلفة اذا اراد الغريم تقاضى دينه منه تقاضاه بعنف واغلاظ ، هذا اذا علم فيه لددا ، و بعضهم يتقاضاه منه بكلام لين دون التقاضي الذي وصفته ، وبعضهم ينظر اليه الغريم نظرة يفهم منها التقاضى فتقوم عنده مقام مطالبة بابلغ قسول واشد اقتضام، هذا اذا كان ممن يستحى ويتقى على عرضه ودينه، فالدين الذي يكون على من هذه صفته هو الذي عنى الشيخ ، وهذا مقصده ، والله اعلم ، لا أنه استوفى بعض حقه ، والله اعلم .

وذكر عن ابي يعقوب شيخ كان بنفوسة أمسنان ، انه كان مقصدا للمبتدئين فاذا انتظموا في حلقته علمهم السير وأداب الصالحين ، ثم ينقلهم الى محمد بن سودرين فيجرون تماولهم عبل تخبريج الطبيلاب في البلاث قراءة القرآن ويتعلمون اللغة والاعراب ثم ينتقلون الى مراحل ابي عبد الله بن بكر فيعلمهم اصول الدين ، والفقه ، فكان العزابة في ذلك الزمان يشبهون الشيوخ الثلاثة بشلاث

نجارين احدهم يحسن قطع الخشب من الشعراء ، والثانى يشقها وينشرها ، والثالث يركب الالواح ويسمرها فيما يصلح بين الادوات .

وعن ابى عبد الله محمد بن سودرين انه قال: بينما انا امشى فى بلاد الساحل اذ رأيت بابا مفتوحا ورأيت ناسا يدخلون ويخرجون فقصدت اليهم ودخلت ، فوجدت بيتا مفتوحا ، واذا برجل جالس فى دكان فكل من دخل ناولسه الرجل دينارا ، فدخلت فناولنى الرجل دينارا ، فاخذته فسرت غير بعيد ثم راجعت نفسى لائما لها ، مقبحا لفعلى ، ثم رجعت اليه فقلت له ، انا على غير مذهبك ، فنظسر الي متبسما وزادنى دينارا آخر ، الا ترى انه لم يقبل صلة من طن انه مخالف حتى تحقق بتلك الزيادة انه اهل لصلته،

اختل الامن في زمنهم حتى سقط فرض الحج

وذكر أن أبا يعقوب بن أبي عبد الله تذاكر يوما مع أبي محمد فبسط أبو محمد القول في ذم الزمان وعدم الاخوان ، فقال له اكسب يا أخي من المال ما شئت ، فسلا أرى الحج ألا وقد سقط عنك لانقطاع السبيل ، وجسور الحل هذا الزمان ، قلت وقد صدق رحمه الله فأن فريضة الحج الاستطاعة ، فإذا انقطع السبيل فكان من الجور ما يجحف بالمسافر في زاده فقد عدمت الاستطاعة ، وسقط فرض المجج ، وميمون ابن حمودي هو الذي يروى عن فرض المجج ، وميمون ابن حمودي هو الذي يروى عن عود بن محكم أنه جاءه رجل من العزابة يستمين في افكاك كتب له مرهونة عند رجل نكاري في خمسة دنائير ، فدعا هود رجلا فقال له سر مع هذا الرجل الى احياء مزاتة فاعلمهم بما جاء به ، فاعلمهم وتسارع الرجال والنساء كل يجمع ما امكنه من دنائير ودراهم ، حتى اجتمع مال كثير ، فجاء به الى هود ، فقال له يا شيخ هذا ما فتح الله

لسسارع مسزالة الى الخير ومساعدة الحوانهم على يديك ، فانت اولى به واحوج اليه لكثرة مؤن من يقصدك ، فاخذ من ذلك كله خمسة دنانير وترك الباقى ، وزعموا انهم عند ما تداعوا لأعانة الرجل بسطوا بساطا وجعلوا يلقون فيه حتى كاد يضيق عن زيادة ، حتى ناولوه وضموا اطرافه ، وناولوه معه ، فلا ادرى أميمونا أم هودا قال حينئذ : صدق الامام رضى الله عنه فى قوله المسهور بقيام هذا الدين باموال مزاتة (1) .

واجتمعت بوارجلان بالمسجد الكبير جماعة فيها اهل الدعوة منهم أبو عبد الله محمد بن بكــ وابن سودرين وابن زورستن وعبد الله المدوني فسألهم رجل عن مسئلة وهي، الاجرة هل توخد على تعليم القرآن ام لا ؟ فتدافعوا حكم اخد الاجرة على تعليم القرآن الم لا ؟ فتدافعوا حكم اخد الاجرة على السؤال بينهم ، فقال عبد الله المدوني اجب الرجل عن مسئلته فقال له نعم توخذ الاجرة على تعليم القرآن ، فان لم توخذ عليه فعلى ماذا توخذ؟ أعلى رعى البقر؟! فسكت الفقهاء توقيرا له ، مع انه لم يحسن العبارة تأدبا منهم ونضيلة ، قلت وهذا الجواب غير معروف بالمذهب ، والذي انكر من الاجارة على رعى البقر فهذه الاجارة لاخلاف في جوازها ، وكان ينبغي أن يقول بما في المذهب من جواز الاجرة على تعليم الادب والخط . وصناعة الكتابة وادواتها دون أن يكون للقرآن ثمن ، والعدر عنه رحمه الله كره ان يقول لا تجوز فيكون ذلك ذريعة الى ترك التعليم فيفضى ذلك بالناس ان يكونوا اميين لا يعلمون الكتاب ، يقول: فاذا جاز لراعي البقر الاجـــرة وهـو ياخذها على اصلاح احوال الدنيا فالذي ياخذها بسبب اسملاح الآخرة أولى.

<sup>(</sup>١) راجع ذلك في اول الكتاب في الحديث عن امامة عبد الرهاب

# أبو محمد عبد الله بن مانوج

ومنهم أبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائي رحمــه الله . احد من نظر (r) ، فابصر واستبصر ، وذكر حينا فتذكر تلافي الفوات بعد حين . واعتاض الاجهاد بما ضيع عدد سنين . واطمأن بعد الحزن الى السهولة ، وعالج ما يَعالج الشاب وهو في الكهولة ، يسر الله له الورود من منهل الوعظ الفاظا فارتوى ، وبادر ولم يتباطأ ، وجد ولم يثن عن طلب الخير عنانسه ، ولا أزاح من الاجتهاد فكرته ولاجثمانه ، حتى أصبح من العملم مقعم الوعاء ، ومن القرب من ربه أهلا لاجابة الدعاء .

في ابن مانوج ويوجهه

ذكر أبو الربيع ان أبا محمد عبد الله بن مانوج تاب شبخ حبسم بحور بعد الكبر وسبب توبته انه لقي شيخا من لماية وهو يرعى غنما له ، فقال له الشيخ : اعلم ان غنما ترعاها اللحيـة هي خير الغنم ، وان لحية تتبع الغنم هي شر اللحا ، فوقعت التوبة في نفســه فتاب . وطلــع حينئذ الى المشائخ : أبي مسور ، وأبي صالح ، وأبي منوسي عيسي بن السمح ، قمكث عندهم في الجزيرة ما شاء الله ثم رجع الى أهلب فلقى الشيخ المذكور فقال له : اعلم ان الجمال تبرك للحمل عليها ، ولكن تتفاضل في تبليغ الاحمال ، فرجم الى المشائخ فمكث عندهم ما شباء اللبه ، شم رجع فلقى الشيخ المذكور فقال الشيخ : اعلم ان الغدران كلها تاخل الماء وانما التفاضل فيما يبقى فيها الماء ، فرجع ثالثة الى المشائخ فمكث عندهم ما شاء الله يقرأ العلم ، حتى تفقه. وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورة نسبتهم الى غار أمجماج (2) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (١) أحد من بصر فابصر بالبناء للمجهول ، وهو أنسب لما سيذكره بعد (3) سيأتي الحديث عنهم فيما بعد

ومما يذكر من قناعة وقلة تعلقه بعالائق الدنيا ما الجبار عسن قناعة ذكر أبو الربيع ان عبد الله بن مانوج لم يستسلف من التبغ وجوده احد شيئا قط غير دينار واحد ، استسلفه مرة ورده بعينه الى الذى استسلفه منه ، وليس منه هذا استغناء بل رضى بما قسم الله له ، قال ، ومع قلة ماله فان ضيافته لا تزال حفيلة لا فضل عليها لضيافة ذوى اليسار ، ومن ذلك ما ذكر أبو الربيع ان راعى غنم أبى محمد بن مانوج قدم عليه فسأله عن حال الغنم فقال : هى صالحة الحال ، وان وهب الله لها العافية الى قابل فستكمل مائة ، فقال أبدو محمد لا أحدب ان تكون مائة ، كما لا أحدب ان أكدون

ومن اجتهاده ما ذكر انه لما كبر وضعفت قواه وكان أعمش وكان يضر بعينيه مرور الماء عليهما ، فكان اذا وجب عليه الاغتسال غسل جسده كلمه الا وجهه ، وإذا توضأ امر الماء على اعضاء وضوئه الا وجهه ، ويتيمم في كلا الامرين في مقابلة غسل الوجه ، فكان دأبه على ذلك ، يتخذ مستحما في كمل ناحية من نواحي خيمته الاربع بسبب الرياح ، فقيل له فهلا اكتفيت بالتيمم ؟ فقال تلك مسئلة «المجزانين» لا آخذ بها .

يهو ديا .

وذكر انسه زاره مسرة أبو عمران موسى بسن زكرياء تعسرج النبخ من فتذاكرا في أنواع من الفوائد ، وصنوف من العلم ، حتى العبوالا المجهولة الانوال المجهولة من ضيق الحال الدال المجهولة من ضيق الحال ، والتحرج مما يدخل على الناس ، وهسم لا يعلمون او يعلمون ، فقال احدهما للآخر اكثر ما عاش الناس، عليه اليوم حمل الاشياء على احسن وجهها ، وقال الأخسر انما ينبغى ان يرتكب ذلك في احسوال الطهارة

والنجاسة ، واما في اموال الناس فلا ، واستحسن الآخر ما أتى به ،

وسئل عـن العبادة ما هي ؟ فقال : النيــة والاخلاص العبادة هم النقوى لا ما يتخيلونه من الاجتهاد فمى القراءة وغيرها ، اذا لسم والاعداد يصحب ذلك تقوى الله . الا ترون ان داود يقيم الفتن ويقمدها وهو يحفظ ما بين الدفتين واكثر ، قصده في ذله ما يقدم به ابنه عما هو ليس بسبيله ، وكان ينهى بنيه عن معاضدة داود ومساعدته ، خوفا أن يصيبهم مسا أصابه ، ولم يزل متكدر النفس من أجله ، لسلوكه غير طريقة ابيه ، حتى عادت عليه بركته ، فالهمه الله الرشاد وتاب عما كان عليه ، وحسنت توبته بهمة الشيخ .

وذكر الشيخ ماكسن بن الحر قال لما توجهت الي جرية برسم الطلب كان طريقي على الشيخ أبي محمد عبد الله فاستشرته في أي فن أبتدئ فيه القسراءة ، الكلام ام الفروع ؟ فقال : يا يني اقرأ كليهما ، فقلت : ارأيت ان كان ذهنى يقصر عن ذلك ؟ قال : فدينك اذا يا بنى يشير الى علم المنزوع ، والله اعلم .

وذكر ان عبود بن منار زار ذات مرة أبا محمد ، فقال له يا عبود انك لعظيم القدر عندى ، فكيف حالك يا عبود ؟ فقال بخير يا شيخ ، الا انه على ديون ، قال لـــه أيكون عليسك الدين وتزورني ؟ ابعسد عني يسا عبود، لا يسرض سه ال فانفصل عنه واتى الى موضعه فقال لعلى بن يخلف اخسى يزوده وعليه دين سليمان الفقيه بادرني يا على بما يخلصني من هذا ، فاتاه بمن اشتری منه قطعة غنم وعبدا، أو مطمورة شعب ، فقضى دينه ، فبعد ذلك بايام اغارت عليه غارة للنكار

خرج بها رجل منهم يعرف بمنصور بن فلديك يلقبونه في 
«زريق» فدافع عبود عن نفسه وماله واهله ، حتى قتل 
شهيدا ، فكانت زيارته لابي محمد فضلا من الله ونعمة . 
قيل فسرآه بعض اهل المسلاح في منامه فقال مضيت 
وتركتنا يا عمى ، فقال لا تقل ذلك فاني تركت فيكم 
سليمان بن يخلف نذيرا بعدى .

وزاره مرة عمروس بن عبد الله الزواغي قسأله عن ومية لعبوس حاله فاعلمه انه صالح الحال ، فكان مما قال له يا عمروس الزوائي المحمل تقوى الله جنة فانها خير جنة ، وأحسن معاشرتك للناس ، فقال له أي الناس ؟ فقال أحسنت ، وفهمت ، الناس هم الصالحون .

قال أبو الربيع كان أبو محمد يقول بعد ما كبران من يغتسد ان ينسرك المعلماء من يقول ان العالم اذا أحس بعقله ضعفا لعلمة النساس قبل ان يتركوه أو لكبر فلا يجوز له ان يفتي ، وانا آخف بهذا القسول وأترك الناس قبل ان يتركوني ، وكان قد أخر الله في اجله فلم يعرض نفسه لما يجر عليه نقصا .

# أبو جعفر احمد بن خيران

ومنهم أبو جعف احمد بن خيران الوسياني ، رحمه الله ذو الاجتهاد العظيم ، والتشمير والتصميم ، الثابت على الورع وملازمة المنهاج القويم ، المامل بما يرجو فيه خلاصه ، المؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة ، ليس بكثير في العلم ، ولكنه حاز من التقوى الخلاصة . كان أبو عبد الله محمد بن بكر يقول لاهل المدعوة من اهل فضع عدركم يا اهر فسطالية : قطع عدركم احمد بن خيران ان زعمتم انكم احمد بن خيران ان زعمتم انكم احمد بن خيران ان وعمتم انكم

مقلون فكذلك هو ، وان زعمتم انكم مسلك ومسكنكم في يلادقائمة الاسواق ، فكذلك هو .

> امتمام الشيخ بالضيف وابن السبيل

وكان من عادته تأخيرالمشاء الى صلاة العتمة فاذا صلى نادى فى المسجد « أهاهنا ضيف ؟ ألا لا يبيتن احد دون عشاء ، ثم لا يفته ذلك حتى ينتظر انصراف الناس ، فاذا اتصرفوا طاف على زوايا المسجد بمكازه يفتش هل من طارق ؟ هل من ابن السبيل .

وذكر عنه انه دفع لجنان جنته في ابان الزراعة زريعة

على أنه يزرعها ، فكان اذا اتى من الجنة يسأله كيف حال الزراعة ؟ فيقول : بخير يا عمى ابا جعفر ، فلما كان يوما من الايام وقد فات وقت الزراعة خرج ليرى زرعه فلم يجد شيئا ، فقال للجنان : ما هذا يا فلان ! ! فتلقاه بكلام منفسب قبيح، فقال له يا عمى يا ابا جعفر اتفان انى ازرع لك الزريمة ويموت أولادى جوعا ؟ فخرج وهسو يقول سلاما سلاما امتثالا لقوله تعالى : « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » فلم يسمع منه الجنان ما يسوءه .

قال ابو الربيع سليمان بن يخلق مررت انا وخالى عبود بن منار بابى جعفر ، فاخرج من جيبه صريرة فيها دراهم فقال : خذا هذه الصريرة فاذهبا بها الى السوق واشتريا بها خبرا نقيا لغذا ثكما ، فقلنا : لا انا قد تغذينا واكتفينا ودعونا له، فقال الممد لله رب المالمين ، ثم اعاد الصريرة الى جيبه .

## أيو الخطاب عبد السلام

ومنهم أيـــو الخطاب عبــد الســلام بن منصور بــن ابي وزجون المزاتي رحمه الله مـن انتفع بكثرة الاجتهاد وانتفع به كثير من العباد ، احد نجباء تلامدة ابن زنفيل والمادى حدوده في كثير من الفعل والقيل ، وكان احد من رتب الحلقة وابتدأ الاساس ، واحكم لها الامراس وهجر الاهل رغبة في العلم والدين ، وخدم الهدى فكان مسن المهتدين .

ذكر ان عبد السلام كان مع التلامذة بكنومة في أيام ابتداء ترتيب الملقة على أبي عبد الله ، فكان يتحرى مجالسة المسلاّح ، وينتهز الفرصة اينما سنحت ، حتى عرفت له هذه الشنشنة ، وتناقلها عنه السنة ، وكان بها السانون الشيخ ابو محمد يوجين اليفرني ، فقال له : يا عبسد السلام ، يا بني ، اريد ان يكون رقادك في موضع اعرفه ليتأتى فيه ايقاظك عند خروجي الى الوضوء فكان عبد السلام يعليل القعود في المجلس للقراءة ، فاذا قام مسن المجلس ذهب الى الموضع الذي يعتاده فيه الشيخ ، فاذا المجلس نام قليلا جاءه الشيخ فايقظه ، فيقول له يا عبد السلام يا بنى : انما نال الصالحون ما نالوا بترك اللذات ، والنوم من اللذات .

قال فلما ارتحل الشيخ ابو عبد الله باهله وتلامدت هواندة الشيخ الامام الى ريغ قال لعبد السلام ، يا عبد السلام كن معى ، فان من يقسده الناس بحاجاتهم كمن دخل فى الحرب ، لاهنى له عمن يؤيده ، ويرعاه ، ويرفده ، ويداوى جراحه ، ويسد خلله ، والا كان هلاكه وشيكا ، فاجابه الى ذلك ، وانكحه المنت بذلك ما شاء الله .

ثم سار الى عشيرته زائرا فلما وصل اليهم ، قالوا لـــه يهجر اطله ويليسم ان كنت تتركنا فانا لا نتركك ، فكن معنا كما كان أبوك بنغم ليعير الدين

لتحيى ما كان احياه من الدين ، والا كنت مسؤولا عنا ، واعلم انه لاغنى لنا عنك ، فاجاب رغبتهم ، واعتقد المقام فيهم ، فانكعوه زينب بنت ابي الحسن ، واقام حينا ثــــم انحدر الى اريغ واستصحب ما يتسر من صداق بنت ابي القاسم ، فقدم على الشيخ ابي عبد الله واعلمه بما كان من رغبة قومه فيه ، وانه قد قضى الله بفراق ابنة الشيخ وقد جئت بما امكن من صداقها ، والباقى ان شاء اللــــه أوفيه ، فاخبر ابو عبد الله ابا القاسم فقال ، معاذ الله ان نأخذ من عبد السلام عرضا من اعراض الدنيا وانما جمع بيننا وبينه الدين والتقوى ، لا الطمع فيما نناله منه ، اشهدوا اني قد تحملت جميع ما وجب لها عليه ، وتركته له ، فلم يقنعه ذلك حتى ابرأته المرأة من نفسها ، مسن جميع ما كان لها عليه من صداق ، فلما تُخلص بعضهما من بعض قال له الشيخ يا عبد السلام ما حصلت ؟ كأنبه يشير عليه بالاقامة معه ، فلم يمكنه ذلك ، فرجع الى أهله واقاًم فيهم حتى ارتحلت زناتة الى طرابلس ، وارتحلـت معه مراتة ، فكان عبد السلام معهم مدة اقامتهم ، فلما انقلبوا الى افريقية قصد عبد السلام الى جبل نغوســـة فاقام هنالك حينا ثم سافر الى المشرق للحج فقضى الفريضة فلما رجع انتقل الى قسطالية فسكن قلعة بنى درجسين ، فكان فيها مرفها ،

وكان حينئذ كثيرا ما يقول لزينب: يوشك ان يفلب بنو العلم على بناتك يا زينب ، تعرض لها بالنظر الى زوجة ليهب الله له منها ولدا ذكرا وكان حينئذ كثير البنات فجرى من قدر الله ان وقعت مجاعة في بالد طرابلس وسنة شديدة ، تسمى سنة فرورار سنة ثلاثين واريممائة

فانجلي اهل طرابلس في الآفاق ، ووقع رجل من ورغمـــة

في قلعة بني درجين ، فنزل الورغمي في جيرة دار عبس السلام ، ومعه عياله وله ابنة ، فاستحسنت زينب صمورة انتقمال الشبخ ال بنت الورغمى ، فخطبتها على بعلها ، فتزوجها ، وسكنوا اجلوبه لنن ولعظ ممه في دار واحدة، فطلع هو وزوجته الى افريقية، ووصلا الى مزاتة ففي مغيبهما نزل عسكر لصنهاجة على قلعة بني درجين فعاصرها حصارا شديدا ، وذلك سنة اربعين واربعمائة ، فلما اشتد عليهم المصار ولا صريخ لهـــم خرجوا عليهم خروج رجل واحد يقاتلون ، حتى قتلوا عن آخرهم ، واستبيح ما في القلمة ، وهدمت ، فخرجت امرأة ابن ابی وازجون معها بناتها ، وجعلت تنادی یا آل مزاتة فسمع دعوتها رجــلان من العسكر فعاطاها وبناتها حتى تخلصن ولم ينكشفن ، فقدم عبد السلام فوجد احوالا لم يستقر له معها قرار ، فاجمع على الارتحال الى سموف ، فتسامعت به بنو ورتيزلن فسارعوا اليهه بالممولات ،

معاصرة فلعبة بنى درجح وتهديمها

> وولد له من الورغمية ولد قسماه سعيدا، فلما يشر به قال: ولد الشيخ يتيم ، انما قال ذلك شفقة ورقة أو لعله كوشف له بابن سيكون يتيما ، ويمكن ان يكون قال ذلك لئلا يظهر عليه الاشر ، لانه سر به سرورا عظيما ، ومن هذا المولود تنوسلت ذرية هذا الشيخ .

وارتحلوا به الى اجلو ، فمنحوه ارضا عظيمة فعمرها .

وكان حين قدومه اريغ وجد ابا عبد الله محمد بن بكر في آخر ايامه ، فزاره عند احتضاره فوجده في السياق فجمل يتأسف ويظهر الجزع لفراقه ، فقال له رحمه الله : يا اخى اقصر عن هذا ، ولكن الدعاء الدعاء ، قصب ار يكررها حتى قيض رحمه الله ،

حوّن الشيخ على موت الامام محمد بن بكر

وكان عبد السلام يقول بعد موت ابى عبد الله ، انما مثل كمثل رجل يسير في يوم شديد الحر ، فبينما هو يمشى الد وقمت له شجرة عظيمة فقصدها جاريا ليتفيأ ظلها مي ويتقى بها حر الشمس ، فلما وصل اليها اقتطعت فازيلت فبتى ضاحيا .

وذكر ان عبد السلام اشترى بافريقية خلفا من السوق فلما استوجبها وجاء بائعها ليقبض الثمن قال له: (ارا) ومعنى هذه الكلمة بلغة صنهاجة: هات ، فغلب على ظنه انه صنهاجى ، فدفع له ثمن الخرفان ثم تصدق بها ، ولم يستجز اقتناء غنام غلب على ظنه انه اشتراها من صنهاجى (x) .

وذكر ابو نوح ، ان اهل امسنان سألوا عبد السلام عن رجل زنى بامرأة وأقر على نفسه بالزنا ، ما الحكم السدى يجرونه عليه ؟ فقال ادخلوه المزبلة وارجموه ، ففعلسوا ، فلما فرغوا عنه ، وحضرت صلاة الجمعة صلى ركعتسين يخطبة ، ثم قال ان الكتمان يأخذ من الظهور ، والشهسور لا يأخذ من نفوذه فتدخل احكام الظهور حينئذ في ايسام الكتمان ، يمنون أهل الظهور لا ينبغى لهم أن يدخلسوا تقية في شيء من الاحكام التي تلزم أهل الظهور ، ففعلوا ما لا يحل فعله الا في الكتمان ، والكتمان حينئذ لا تدخل احكامه في الظهور (x) .

<sup>(</sup>٢) ما يذكره المؤرخون ان قبائل صنهاجة هى التى ايدت أمراء الديديين وخلفائهم يفسال الريقيا - كال زيرى وال حصاد ، وكاتوا لا يجورعون من مصاحرة الاموال وفهها وسلب من يروله يستحق ذلك عن حق او باطل ، ولو كان مصلما ، فللك تسورع الشيخ رحمه الله من التمال مع الصنهاجي .

<sup>(2)</sup> صلى الشيخ طهر يوم الجمعة ركمتي (أي معادة جمعة ) لان الإياضية لا يوجبون صلاة الجمعة الا مع الخليفة العادل الذي يقيم الاسكام الاسلامية ، ويعتبرون مسمسلاة الجمعة من جملة مظاهر الدولة المسلمة المرابطة ياحكام الاسلام ، هذا (أي القدامي ملهم .

### الشيخ أبو عمران المزاتي

ومنهم ابو عسران موسى بن زكرياء المزاتى رحسه الله ، رأس من رؤوس المذهب واعلم علمائه ، وشمس من شموسه الكاشفة لظلمائه ، العلم والادب حليته ، والكرم والصبر سجيته ، شيمته تفوق الشيم ، أدرك المشائسخ وروى عنهم العلوم والآثار ، وسادت تلامذته فكل منهسم متي في الدين ومنار ، وله كرامات مذكورة ، وبركسات كان رأسهم على ان منهم حينئذ الشيوخ والشبان ، لكنهم لما ضمهم مضمار واحد ، جرى ذكرهم هشا في نسسق ، وأجروا في ميدان ، ولجميمهم فضيلة في هذا الفن وشأن من الشأن ،

الشائغ السبعة و تاليفهم للديسوان وهم ابو همران موسى بن زكرياء هذا ، وجابر بسن سدرمام ، وكباب بن مصلح ، وابو جبير المزاتى ، وابو همرو النميلي ، وعبد الله بن مانوج اللمائى ، وقد تقدم ذكرهما ، وأبو يحيى زكرياء ، بن جرنان النفوسى رحمهم الله ، وسبب نسبتهم الى هار امجاج انهم اجتمعوا بسه ، وصنفوا تصنيفا فى الفقه مشهورا ، فى اثنى عشر جزءا ، فتولى نسخه ابو عمران لما خصه الله من جودة الخط ، فنسب الله التصنيف ، وليس له ما عليهم فضل سوى فضل البنان والا فهو كأحدهم فى فضل البنان ، شريكا فيما أودصوه شركة عنان ، ذكروا ان ابا عمران رأى فى منامه أن يسه صارت مصباحا فقص رؤياه على معير الرؤيا ، الماهر فى تاويل الرؤيا ، الماهر فى تاويل الرؤيا ، الماهر فى غلم يعيى دين الله بيسه ،

يتأسف عسل ثلاثية فاتتسه

وقال ابو محمد لا اندم على شيء فاتنى من الدنيا كندمى على ثلاثة اشياء لتركى اياها قراءة كتاب الجهالات، وزيارة أهل الدعوة، ومجالسة ابى عمران سافر مرة زائرا لاهل الدعوة فاجتاز بقسطيلية، فنزل عند ابى جعفر احمد بن خيران، فقال له ابو جعفر هلم بنا الى زيارة الفاية زوجة الشيخ ابى القاسم، ففعلا، فلما دخلا اليها وسألا عسن احوالها سألتهما عن نازلة نزلت بها وخصصت ابا عمران بالسؤال، فقالت له ما تقول في امرأة صحبت النسساء الى الوادى فنزلت في الماء في ثيابها وجعلت على رأسها سترة؟ فقال لها أيما امرأة نزلت في الوادى مكشوفة فأنها ستقوم في سبعة أودية من نار جهنم، قال فتغير لونها لما سمعت من السترة فأنه اشبه شيء واقرب الى السلامة، ثم قلب عليها السؤال فقال لها ما تقولين انت فقالت نعم هكذا سمعته من سعيد بن يونس.

وذكر أن أبا نوح سعيد أبن يخلف قدم ألى وأرجلان فجلس في مسجد « تماواط » فسرأى رجالا ينتسلون ويتوخأون من ساقيتها ويطلعون إلى المسجد حفاة ، يطأون في الطين ، فانتهرهم ونهاهم عن ذلك ، وقال أرى أن الذي يقوله الناس حق : أن أهل وأرجلان سيميرون مخالفين للمذهب ، وأنما حمله على هذا الكلام ما طبع عليه مسبن التعرج والتنزه فيما طهر ونجس ، حتى أن ثياب صلاته غير ثياب لباسه ويجعلها في خرج حسبما تقدم .

واجتمع بها في مجلس هو ، وابو نوح سعيد بن زنفيل فوقع بينهما كلام في مسألة امة اخذت في الصلاة مكشوفة الرأس فلما قضت بعض ركمات صلاتها ، اعتقها ربهسا فاتمت صلاتها كذلك ، فقال احدهما عليها اعادة الصلاة لان حكمها أخيرا غير حكمها أولا ، وقال الآخر ليس عليها اعادة لانها دخلت في فعل عبادة على وجه جائز لها ، فبينما هما في هذا الاختلاف اذ طلع عليهم الشيخ ابو عمران موسى بن زكرياء ، فلما رأياه قال احدهما للآخر اسكت فقد جاء من هو اعلم مني ومنك ، ثم سألاه عنها قاجاب بما حتم مسلاة الدراة وافق احدهما ، قلت هكذا حكى صاحب الكتاب مبهما ، منشوقة الراس علي غير هذا قلت والذي يفلهر لى قول ثالث بين قوليهما وهو انها لا تخلو ان تكون عالمة بوقوع المعتى عليها من سيدها الم لا تعلم حتى خرجت من الصلاة ، فان علمت وقد بقي عليها شيء من اركان صلاتها وتمت صلاتها مكشوفة الرأس عليها شيء من اركان صلاتها وتمت صلاتها مكشوفة الرأس الولى والاصحح عليها ، فكيف ترى هذا الجواب ؟ .

وعن ابى محمد ان ابا عمران قال مسرارا فى مجالس علم العلسم كثيرة تعلم حرف واحد من العربية كتعلم ثمانية مسألة فى علم الفروع ، وتعلم مسألة واحدة كعبادة ستين سنة ، ومن حمل كتابا الى بلد لم يكن فيه ذلك الكتاب فكانما حمل ألف حمل دقيقا ، وتصدق بها على اهل ذلك البلد ، وهكذا فى فضل العلم وطلبه .

وذكر أن جابر بن سدرمام أضياف أضيافا ، فلمسا استدعاهم وكان ذلك بمحضر صاحب له يعرف بخليفة بن تزوراغت ، فرغب اليه جابر في أن يصحبهم ، فأمتنع فالح عليه ، فقال له : يعلم الله أنى لا أصحبهم ، فقال له جابر أما الآن فأن شئت فأصحب وأن شئت فأمكث ، فالكفارة قد وجبت ، قال الراوى وأنما أوجبها لانه حتم في شيء لا يدرى أن يكون أم لا ، قلت : وهذا تشديد لانه لم يذكر شيئًا من الفاظ القسم -

### أبو اسماعيل البصير

ومنهم أبسو اسماعيل البصمير ابراهميم بسن مسلال المنزاتي رحمسه اللسه شيخ عبادة وورع، واجتهاد في معسرفة ما فسرض اللسه وشسرع كثير الملازمة لزوايا المسجد ، لالتقاط الفوائد ، يغدو اليها ويروح كما يغدو الطير ثم لا يروح الا بطيئا باستفادة كل خير ، وعنه يحكى ابو محمد ماكسن انه كان يعلمه في درب بنى ميدول من بنى راسين بتوزر ، وانه اكتسب فيهـــا خمسمائة دينار ، وحفظ فيها خمسمائة كتاب ، واكل فيها خمسمائة رأس ضانية سوداه،وعنه يحكى ابو محمد ماكسن انه قال وقد آب من سفر لقد استفدت في سفرى هذا ثلاث مسائل ، فذكر المسائل التي يذكرها العزابة ويرددونها كثيراً ، وهي مسألة القراد المتعلق بالميت ، والطريق في المقيرة ، ونخلسة المقبرة ، وغسار المقبرة ، وكذلك بئس المقبرة . فالقراد أن أثر يتيمم للميت ، وأن لم يؤثر غسل قلت والغسل عندى على كل حال أولى ، والمسائل الاخرى يعطى الحكم للمتقدم منها ايهما كان .

> لا يحمل البيت عضد قوم اظهروا الظالم ، واعلنسوا المناكر

وحكى عنه انه زار اهل الدعوة فاجتاز على بلاد اريغ وعلى كدية بنى غمرة ، وهم قوم ظلمة ، فتاكون ، أهسل فساد وغارات ، وفي المنزل قوم صالحون ، فرغبوا اليه بان يبيت عندهم ضيفا تلك الليلة ، فقال لا يحل المبيت عند قوم اظهروا المظالم، واعلنوا بالمناكر، فاذا قيل لهم انقادوا الى الحسق لا ينقادون ، ولا يدعنون ، فتجاوزهم و نسسزل

« بتمیرینت » فلم تکنالایام قلائل حتی نزل علیهم حماد
 پمسکره فاجلاهم ودمرهم تدمیرا

### أبو محمد عبد الله بن الامير

ومنهم ابو محمد عبد الله بن الامير اللمائي رحمه الله . 
شعاره الدين والتقوى، مع صبر ورصانة تزرى على رضوى 
ومحافظة على السير والآثار ، والتحلى بالتواضع ، والتخلى 
عن الاستكبار ، اذا رفع عينه الى السماء ، فتحت له ابوابها 
لاستجابة الدعاء ، فكل من يعاشره يتقى عقوقه ، وكل من 
يعرفه يعرف في الصغيرة والكبيرة حقوقه .

ذكر أبو الربيع ان أبا محمد عبد الله بن الاسير زار يغفر من صوم الناهلة المحمد عبد الله بن الاسير زار يغفر من صوم الناهلة ابا محمد عبد الله بن مانوج ، ومع ابن الامير لمم مطبوخ ، وذكل في يوم جمعة ، وابن مانوج حينئد سائم فتناول واكل منه ، وذكر ابراهيم بن يوسف ان ذلك بعد الظهر ، لما علم ابن مانوج انه انما قصده به على جهة الود خشي ان يسخطه ويعقه ان امنتع من اكله ، فأثر رضاه على تتميم صوم هو فضيلة من الغضائل ، واعتقد ان رضى الشيخ لاحسق بالغرائض ،

وحكى ابراهيم بن ابراهيم ان ابا محمد كان يعظ لماية ويحذرهم ، ولقد قال لهم يوما فيما أورده عليهم (يا لماية) احدروا ان تؤاخذوا بدنوبكم ، ثم قال من فم أبى صالح المدروا ان تؤاخذوا بدنوبكم ، ثم قال من فم أبى صالح الم اذنى ، الويل لى ان ظلمته ، سمعته يقول : السخطة تمم احدروا سخط الله والرحمة تخص ، يهلك الصالح بذنب الطالح ، قال الله عنه عنه يسم عز وجل ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقال ( انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عنا الله عنهم ) .

وقال: ابو الربيع جئت لزيارة عبد الله بن الامير فلم اجده في منزله ، فأعلمت انه في الاندر فقصدت...

فوجدته في جبة صوف وقد وضع كساءه، وهويضم اطراف الاندر ، فلما رآني تنحى الى كسائه فلبسه فلاقساني ، فصافحته ثم اقبل يعتذر كأنه أساء في وضع الكساء، وقلت له وهل في ذلك من بأس ؟ أليس هو العمل في الحسلال ؟ فقال نعم ولكن اين من يحسن العمل في الحلال ؟ انسسا اللهل في المسلم يحسن ذلك ابو صالح ، فقلت وكيف كأن عمله ، قال كان ففيلة ما كم يفسر في ايام المصاد يعمل/الزرع الى الأندرعلى، ناقة لد، فاذاكان وقت بالإضرة صلاة الضبحي اناخ ناقته وحط عنها حملها، ثم عقلها، وحل ازاره واخذ في الصلاة ، حتى يصلى ما كان يصلي ذلك ، ثم يرجع لناقته ، فهكذا العمل في الحلال ، انما هو ما لم يضر بعمل الآخرة ،

قال ابو الربيع وجه الي سليمان بن موسى شيئًا، وامرنى ان اشترى به طرفا من المآكل ، والطافا فأتى بها الى عبد الله ابن الامير ليأكلها ، ففعلت من ذلك ما امكنني ، تسم توجهت اليه ، فمررت في طريقي على كلا خصيب وكنت على حمار لى ، فجمعت من ذلك لممارى ما قدرت انه يكفيه ، مك دابعة الديد فلما وصلت اليه قال لاولاده : اعلفوا حمار سليمــان ، فقلت له يا شيخ انه ليس بحمار يعتاد العلف ، وقد جمعت له في طريقي ما يكفيه ، فقال : هكذا جرت قصتي مـــع عبد الله بن مانوج ، جئته ذات مرة وانا على دابة وقسد جمعت لها كلأ كثيرا ، فقال : اعلفوا دابة عبد الله ، فقلت له ما هو حمار علف ، فقال لا بل يعلف ، ولا بد من ذلك ، فأن علف دابة الضيف يا عبد الله أهم من اطمام الضيف .

من جملية اكرامه

وكان عبد الله بن الامير من امة سوداء وكان ذلك غالبا على أونه ، فذكر عنه انه صحب في بعض تقلباته شيخـــا يمرف بعزون ، فلما كان فى بعض الطريق اراد هسرون تكليف ابا محمد احد الكلفات الكبار المستثقلة ، فلسم يساعده، فقال عزون معرضا لسواده لو كان العبد من ديباج لكانت اطرافه من تليس ، فقال ابو محمد يا عزون انفترق بعد هذا الطريق ولابد ؟ قال نعم ، قال تعال فاركسب على عاتقى .

### أبو زكرياء يحيى بن ويجمن

ومنهم أبسو زكريام يحيى بن ويجمن الهسوارى رحمه الله . (x) الورع الزكى ، الفطن الذكى ، الذين التقى ، الله . (الله عنه الله عنه الله عنه المعترف غامض خفى ، المذلل بسياسته كل عاص قسى ، المعترف بفضله البدوى والحضرى ، ان نطق جلا المبهم فى صورة جلى ، وان صمت فله معتبر فى كل شىم .

قال ابو عبد الله بن محمد قلت البي زكرياة ما معنى قوله عليه السلام هلكت فيك فتتان يا على : محبك النس في سان عني وينيضك المغرط ؟ فقال صدق عليه السلام ، اما محبه ين الواق وهويط المغرط ففرة الشيعة الذين قالوا فيه مثل قول النصارى في عيسى عليه السلام : انه نبيء ، وانه حي لا يمسوت ، وانه في جبال رضوى ، وانه الاه ، وانه امام مطاع ، ومن عصاه فهو كافر ، وانه امام يجوز له تبديل الكتاب والسنة ونسخهما ، وانه اولى من ابي بكر وعمر ، وانه وصى ، وان الاسة ارتدت اذ لم يولوه ، واما ينيضه المفررط فاصناف الصغرية الذين اتفقوا على ان كل معصية شرك ، وقال قوم كل كبيرة شرك ، فجعلوه مشركا لانه حكم الضالين

(1) اثبته صاحب السير باسم يحيى بن وجبين

الثبخ ينابى عليه ان يسدكر الحديث بدون سند

وقال ابو محمد كنا في اجلو فجلسنا يوما للمذاكرة ، وكان رجل عزابي يقرأ آثار الربيع عن ضمام عن جابر رواية عبد الله بن صفرة ، قلت وكنست افسر بلسان البربرية ما يقرأه القارىء ، فكنت كلما قرأ سند أثر من اثاره تجاوزت السند فلم اتكلم عليه وتركته الى ان يصل المديث ، او الاثر ، فاتكلم عليه فسمعنا ابو زكريسام \_ وكان في ناحية \_ قال: مالك لا تذكر ايمتك ؟ فعدت اذكر كلما قرآ فاقول: روى ابو صفرة عن الربيسم عن ضمام عن جاير .

وقال ابو محمد كنت اذا سألت ماكسن عن مسألة عويصة توقف فيها ، وقال : دعها الآن حتى نسأل عنها صاحب الغوامض ابا زكرياء يحي .

وقال ابو محمد اجتمع الشيوخ ذات مرة في مسجد الشيخ يكنول بـن الطويل في تمولست ، وكان الاختلاف بين جماعة «تين وال» وأرادوا ان يصلحوا ذات بينهم وكانوا يقرأون كتابا فسروا في الكتاب، على خبر وهو: « أن رجلا يعاسب إلله العبد كان في زمن موسى عليه السلام وكان للرجل حمار ، فقال يا رب لو. كان لك حمار لعلفته مع حمارى ، وربطته مسع حمارى، فهم به موسى عليه السلام فاوحى الله اليـــه: يا موسى ذلك مبلغ عقل عبدى فتركه موسى عليه السلام،» واجتمعت باثسر ذلك جماعة «تين وال» فجمل الشيوخ يماتبون رجلا يلي الاس ، يقال له أيوب بن حمو ، فقال لهم ابو زكرياء : اتركوا عنكم البله الذين تمتليء بهم الجنبة ، يعني ــ الآثر المروى ــ ألا ترون قصة صاحب الحمــار؟ دعونا من هؤلاء ، وهلموا لن يثقب الخرزة بكيسه ، مثل ياتياسن بن حمو فجاءوه ولحوه ، حتى تابوا واصطلحوا .

عل ميلغ عقلبه

وذكروا ان أبا زكرياء يعيى بن ويجمن رأى ليلة القدر في مصلى المسجد ، عند موضع المحراب الذى يلى الحائط التبلى من مسجد أجلو ، فبنوا محرابا ملصقا الى جدار قبلة المصلى ، في دار يحيى بن ويجمن وهو اليوم هنالك معروف مما يلى الجانب الغربى ، وهو من المواضع المزورة المعروفة بالبركة .

الشيخ يحبس الاب ليؤدى دينه عل ابنه

وذكروا ان رجلا ممن ينسب الى الديانة كان لابنه عليه دين . فماطله فدعاه الى المشائخ باجلو وفيهم يحيى بن ويجمن وغيره من جماعة عزابة اجلو ، فجبروا الاب على الدفع وحبسوه وجعلوه في الخطة ، واعلموه انه لا يبرح حتى يقضى دين ابنه او يسرح الابن سبيله ، فسمع بذلك ماكسن ، وقدم من تينوال الى مشائخ اجلو ، فقال لهم علام يحبس الاب في مال ابنه ؟ فقال لهم ابو زكرياء يحيى بن ويجمن قد حكم بها أبو عبد الله بن بكر بوغلانة ، وحكم بها فا في اجلو و نحن نحكم بها فلا يغرج من تلك الخطة حتى يؤدى ما عليه .

### أبو عبد الله معمد بن سليمان

ومنهم ابو عبد الله محمد بن سليمان النفوسى رحمه الله ، جال في حلبة المتقين ، وجمع الله له بين الدنيا والدين فكان مرضى الحال موسعا عليه في المال ، فكان ينفق ممسا آتاه الله من سعة عطائه ، حتى انسى كل ذى سخام بسخائه فانه يهب من كلتي الذخيرتين لا تغيب هباته، ومهما بدرت أملا في بدره فطيب يخرج نباته ، يغيد العلم ويكسسو ويمون ، فنيله مأمول، وحرمانه مأمون ، يعنو على التلامذة حنو ابيهم ، ويقويهم دون قرابة ويجتبيهم .

الشيخ يصلم طلبتــه وينفــق عليهـم

ذكروا ان ابا عيد الله بن سليمان كانت عليه حلقبة عظيمة ، يعلمهم ، ويطعمهم ويكسيهم من ماله ، وكان اذا اقبل الشتاء اشترى لهم اكسية جديدة فيها دفء فاذا اقبل الصيف اشترى لهم اكسية خفيفة برسم الصيف ، ويدخر الاخرى للشتاء ، وربما باعها بالثمن الذي اشتراها به ويخسرج لهم كسل يسوم ما يقيسم طعامهسم وادامهم ، وقال ابو عمرو قال لي ابراهيم بن يرموز ــ وكــان شيخا صالحا .. : دعاني ابو عبد الله يوما فوجدته يلوت عمامته ويصلح نفسه ، فقلت له : ما هذا يا شيخ ؟ فقال عزمت على الوصول الى « شروس » فان لى فيهـــا شجرة زيتونــــة مشرفة على السوق ، تضيع غلتها فلا انتفع منها بشيء ، فاردت بيمها ، فقلت بكم تريد بيمها ؟ فقال : اذا وجدت عشرة دنانير فانا ابيمها ، قال ابراهيم فسأعدته فاقبلنا ماشيين ، حتى وصلنا « شروس » فسيمت منه شجرته باربمین دینارا ، ثم صر الثمن فی عمامته صرارا متفرقة ، فلما وصلنا الى موضعه اخذ يفرق الدنانير على العزابة لكل واحد منهم دينارا او اقل ، او اكثر ودفع لي ستة دنانير ، ففرقها حتى لم يبق لنفسه غير عشرة دنائير ، فقلت له : ما هذا ؟ قال كنت نويت البيع بعشرة دنانير ، فكل ما زاد فهو لله لا أرى له فيه شيئًا ، قال ابو عمر : سألت عن ذلك اباً المباس فقال ، ان من العلماء من يقول الفقراء احسق بتلك الزيادة ، والذى فعله حسن جميل .

> دأيسه في السؤواج واقتناء الحيوان

وكان ابو عبد الله يقول ثلاثة لا اراها الا في بيت عدو الفرس في رأسه مطحنة ، وفي تحته مزبلة ، والكلب ينبح فيسمع نباحه ، فيروع ولو مسلما واحدا ، وساق هنا خبرا قال : سرنا ذات مرة مع الشيخ ابي سليمان ايوب في بعض

الطريق حتى نبحنا كلب من احدى الدور ، فذعر الشيخ . وقال ان دخلكم الروع مثل ما دخلتى فان صاحب الكلـــب لا يدخل الجنة ، والثالثة المــرأة تفشى الامرار وتهتـــك الاستار .

وروى انه لم يملك قط حيوانا ذا روح ولا تزوج قط ، فلما علت سنه قال لاصحابه ان أهلي وآبائي قد عرف من عادتهم انهم اذا كبروا اعترضتهم حبسمة باللسان، تؤذنهم بفراق الدنيا ، فاذا رايتم ذلك اصابني فزوجوني امرأة تقوم بي في مرضى ، فلما رأوا ذلك نزل به انكحوه امرأة قامت عليه في مرضه حتى توفي رحمه الله ، قلت وفي هذه الحكاية مواضع تحتاج الى النظر منها: ما قال في اقتنام الكلب ولمله علم انه كلب غير مباح الاقتنام ، وكونه لم يتزوج قط فقد حكى ذلك عن غيره من المؤمنين، والتزوج افضل الا ان علم من نفسه انه غير قائم بحقوق الزوجة ، وكونه لا يقتني حيوانا ـ وقد قال عليه السلام ما من نبيء لا ورعى الغنم ــ لا يلزم منه أن نقول مز، يكتسب الحيوان مذموم ، بل ربما اراد راحة خاطره وتفرغ باله الى ما هو اوكد واولى ، وقوله : اذا رأيتم ذلك فزوجوني . نظـرا لأمرين ، احدهما : إن المريض يصر الى حالة يحتاج فيها الى من يطلع على عورته، ويقلبه في مضجمه، والثاني نظرا الى قولـــ عليه السلام: من مات عازبا مات شيطانا ، فاخذ بالظاهر وازاد أن لا يموت عازباً . وهذا أذا صبح هــــذا اغديث .

وكونه تزوج فى مرضه الذى مات فيه هو جائز عندنا حسم التسزوج فى خلافا لمن منمه اللهم الااذا علم ان المريض انما قصدالتزوج ليمنع ما لورثته من الميراث ، فهاهنا وافقناهم على منسع التزوج ، واما ان قصد به شيئًا مما يقصد بالتــزوج غير المحابات فلا يمنع .

## الشيخ أبو مكدول الزنزفي

ومنهم أبسو مكسدول مطكو داسسن الزنزفي رحمه الله . هذا الشيخ منسوب الى صلاح ، وزهسد في الدنيا واطراح ، ويعد في الوعاظ والنصاح ، والداعين المرشدين الى سبيل الفلاح ، ويعكى عنه الحكم والامثال ، والاصابة في الاقوال والافعال ، ان اكثر ما يروى عنه انما هو باللسان البربرى ، صادر عن صدر رحب ، وقلب جرىء ، وهو من كل غش برىء ذكر يحيى بن جعفر ان ايا الماسم يونس بن ابي زكرياء كتب الى ابي مكدول :

دبسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، الى ابى مكدول اطال الله يقاءه وادام عليسه نعماءه ،

اما بعد فانى سمعت ان جماعة من النكار طلعوا قبلكم ، فان ياكم ، ان يردوا ارضكم ولو للضيافة ، فان القوم اخدع الامة ، وانت معن لا يحتاج الى ان يوصى ، والسلام ؛ فقف عند ما حد له ، وكان أهلا لصد ما يخشاه منه من هذا الداء (ت) وذكروا ان ابا محمد ماكسن ويخلف التميجارى اضافهما أبو مكدول فقدم لهما طعاما حفيلا ضيافة كاملة ، وعلى كمالها فانها دون قدرهما ، وقال حين قدمها لهم : كلوا فقد مات من يسلم فى نفسه ويسلم معه غيره ، فشكرا صنيعه ، وشكرهما حين رآهما شكرا ولم يذما ، وحمد هو الله على اقتران الشكرين ، وخطر بباله يندا ، وحمد هو الله على اقتران الشكرين ، وخطر بباله

<sup>(1)</sup> في نسخة من هذا الدعاء

ان اللعنة مع الضيف مقرونة ، فاذا حمد وشكر وقابله المضيف بحمد الله وشكره وقعت على ابليس، لعنة الله عليه وان لام احدهما وضجر وقعت عليه ، وقد وقفت لابى مكدول على كلام كثير بالبرية لم احصل منه فائدة فاعلقها .

## أبو موسى يزيد المزاتي

ومنهم ابو موسى يزيد المزاتى وابنه ضمام رحمهما الله ممن تمسك بالورع بحبل وثيق ، وسلك فى الصلاح أنهج طريو، واتقن مسائل الحلال والحرام ، واشهر نفسه بعلامة المجتهدين من الخدام ، وذللها وراضها حتى انقادت لموافقة أهل الاسلام ، وبث المعروف فى الاجانب وأولى الارحام ، وكان من الخاضل تلامذة ابى خزر ، واخذ عنه الآثار والسير .

ذكر الشيخ ابو نوح صالح بن ابراهيم ان بلاد افريقية أصابتها سنة، فاشتدت احوال أهلها ، وعدموا القوت، حتى ضمت أهل البوادى وغيرهم الى بلاد الجريد ، فانتجمت مزاتة الى قابس ليمتاروا منها التمر بالدين والقرض فأتوا ضمام بن ابى موسى يدلون عليه بالقرابة والاخوة ، وهو حيثك عند أهل قابس معروف ، وبالخير والمملاح موصوف فسالوه ان يستقرض لهم ، ويستدين ، ويتحمل عنهم ، واعلموه بما هم فيه من شدة الحال ، وان جاهه كفيل باستنقاذهم من الجوع ، فشاور والده فى ذلك واعلمه بما جاء به قومه ، وبما طلبوه، فقال له هل يمرفهم احد ؟ قال : با قال : وانت ، هل يمرفك أهل قابس ويأمنونك ؟ قال نمم ، ولا يعرفون غيرى فقال له ابوه دخولسك فى شىء نمم ، ولا يعرفون غيرى فقال له ابوه دخولسك فى شىء يستنقذهم من الجوع اذا فرض من الفروض اللازمة ،

مساعدة الشيخ لقيسائل مسزاتة واثقاؤهم اذ كانوا ينتفعون بجاهك اكثر مما ينتفعون باموالهم ، فقضى مآربهم اجمعين .

وقال أبو نوح صدق أبو موسى ، وقد قيل : يسأل المرء عن فضل جاهه كما يسأل عن فضل ماله ، وقد قيل من تبرم بجاهه فقد تعرض لزواله ، قال فهــو كقوله علــيه يسال المر. من السلام : «ان لله وجوها من خلقه يستخصهم بنعمته مسا جاهبه کیباً پستال عن مساله بداوها لخلقه ، فاذا بخلسوا بها بدلها الى غيرهم» فتحمل عنهم ضمام ، وانجز مآربهم ، فلما ايسروا قضوا ما عليهم الا اقلهم فقضاه عنهم ضمام ، وقد نسب اليمه كلام في دّم الحمالة

### ومنهم أبو يعقوب بن سهلون رحمه الله

المظيم القدر ، الكثير البر الفزير المفظ في فنونه ، المتحصن من كل روع بورعه ودينه ، لا تهوله الاهــوال ، ولا يغتر بما يرى من حسن الحال .

ذكر يعقوب بن أبي القاسم انه وصل ذات مسرة الى وارجلان ، قال : فرجعت ووجدت أبا عبد الله محمد بن بكر ، ومزين بن عبد الله عنده ، فقال لى أبو عبد الله : هل رأيت أبا يعقرب يوسف بن سهلون ؟ قال: فقلت لا فقال انظر يا مزين ! أولا تمجب الهذا الذي سافر الي وارجلان ولم يزر أبا يعقوب ، فعظم على ذلك ، ورجعت الى أبي عبد الله فاخبرته بحال أبي يمقوب ، وذلك بعمد ما اصيب في لسانه ومنع الكلام ، وسبب ذلك ان مسألــة مساب الشيخ في شنيعة نزلت في وارجلان فاجتمع لها كل من بها من وجوه السانية وسبب ذلك المزابة ، ومن ينسب الى العلم والرأى ، وكان دابهم في ذلك الزمان اذا نزلت مسالة ان يجتمعوا من شانهم

الاجتماع للتشاور في النوازل ، فاجتمعوا بالموضسع الممروف بمنبر وارجلان ، فوضعوا المسألة ، وذلك : ان امراة ادعى تزويجها رجلان واتى كل واحد منهما ببينة على صحة التزوج ، فتراد الشيوخ المسألة حتى انتهت الى أبي يمقوب ، فقال حرمت على الاول ، والاخير ، ورجال الدنيا ، والآخرة الا ان تتوب فتحل لرجال الآخرة ، فقال رجل من بني ياجرين ، هاج الفحل فتفرقت الفصلان ، فاحتبس لسانه حتى لا يستطيع كلاما .

وكان أبو يعقوب كثير السياسة كثير الرفق وله ابسن عيد اعاد الشيخ يسمى أيوب وكان اذا اراد ان يأمسره بشيء اشار اشارة ابنت عل بسره او ساقه في حكاية لئلا يغلق عليه الامسر فيخالفه فيمق ، وكان اذا اشاره بشيء امتثله ، واتى به على حسب مسايرضيه ، ويجيء على وفقه ، حتى ضرب بهما المثل في بر الابن للاب والاب للابن ، فقالوا : «الاب كابى يعقوب والابن كابوب» .

وحكى الشيخ فلفول خلافا وقع بين ابى عبد الله بن بكر ، وبين الشيخ أبى يعقوب بن سهلون فى مسئلة وهو : الرجل يقول فيمن يتولاه : هو مسلم عندى ، أو مسلم عند الله وعندى ، فقال أبو عبد الله لا يجوز الا ان يقول مسلم عندى ، وقال أبو يعقوب كلاهما جائز سواء ، لا فرق بينهما ، لانك اذا قلت عند الله فانك تعنى يعلم الله انه عندى مستحق لهذه المنزلة .

قلت اماما قالمه أبو يمقوب في المرأة التي ادعاها بعلان انها لا تعل للاول ولا للاخير فتصبح على اصل تحريم الزانية : وحرم ذلك على المومنين ، وهذه المرأة قد تعمدت

انها زوجته

اعتسم الشرعي في الزنا بادخالها بعلا في عصمة آخر ، وهذا اذا كانا مقرين التي يديها رجالان بالدخول ، وهي أيضا مقرة ، فان لم يكن اقرار بالدخول، ولم تقم به شبهة فلا تخلو البينتان ان تثبتا على تاريخ أحد المنكاحين ام لا ، فان تثبتاً فهي للاول ، وان لم تثبتاً او احدهما فسخ النكاح ، ويتزوجها من شاءت منهما او من غرهما ،

ولاجل هذه الشنائع وامثالها تجدني اتلهف واتاسف تتابه عقبود النكاح على شيء لو امكنني فعله والاشارة به ، هو . والله امسسر والعلاق تعليم الشك سهل ، راقع للالتياس ، كاشف لهذا البأس ، وهو والله مما ينبغي ان يسمى فيه اهل الخير ، وذلك : ان يؤذن في كل جهة من الجهات على ايدى القضاة او عن رأى الجماعات بان لا يشهد في النكاح خاصة أو في النكاح والطلاق الارجال معلومون ، لا يعدوهم هذا الشأن ، يختارون اهل عــلم وديــن ، وسنن ويستلزمون كتب التاريخ ولــو لم يكتبوا غيره ، فكيف والكتاب في جميع فصـول النكـاح والطلاق احوط ، فانه اذا كان على هذا الوجه كان قطعا لاشتراك ما لا يشترك ، ورفعا للالتباس ، والاختلاط في الانساب ، والشك في التوراث والمدد ، وفي الخبر : ان اولى منا احتيط علينه الفنزوج . واما ما اختلف فينه الشيخان فمسألة تضرب في علم النحو بنصيب . وأرى أبا يعقوب فيها هو المصيب .

#### الطبقة العاشرة: 450 هـ ـ 500

### منهم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي رحمه الله

الاصولى الفقيه ، الزكى النبيه ، أفنى فى الدراسة أيسام الشباب ، وفى حفظ كتب الفقه كتابا بعد كتاب ، حتى برز وبعدت عنه محائبه ، وظهرت بين النجباء نجائبه، ولما بانت فضيلته سبقت بين السوابق ، وحمدت منه الخلائق تصدر للتدريس ، وافادة كل جليس ، فاحيى الله به طرق المسلاح ، وفتح له أبواب الخيرات اى افتتاح ، وخرج من تلامذته كل نجيب، وقيد عنه كل جواب مصيب، وتصنيف عجيب .

ذكر ابو عمار ان جماعة عزابة اجتازوا على قرية من قرى نفزاوة فاذاهم مقدمها رجسل يسمى « ابا على » ، فقالوا له : « اخذر عقوق الوهبية » ، فقال لهم ارغبوا اليهم وقولوا لهم يدعوا على ، فوصلوا جربة يوم جمعة ، فوجدوا الشيوخ قد اقبلوا اليها بجماعة التلامذة ، وفيهم الشيخ ابو الربيع فسلموا وصافحوهم ، وأغيرهم بما يلغ أهل الدعوة من ضرر المذكور ، وقوله لهم ، فقال ابو الربيع : رب كلمة سلبت نممة ، اللسان يلمب بالبلاء ، فاجتمعوا وبدآ أبو الربيع بالدعاء فاداروا الدعاء ، وختم

يستهزلى بدعبوة الصافين فيصاب بها ابو الربيع ، فاصاب الملعون في تلك الساعة وجع فجمــل يصيح من شدة الوجع ، ويقول : « قتلني الاعور ، يعــني ابا الربيع ، حتى مات ، ولم تماطله دعوة ابي الربيع .

وروي عن ابي عبد الله محمد بن بكر رضي الله عنه ، الحكيم الشرعى في أنه لما حضرته الوفاة قال لمن حضره : « أشهدوا أن الجنان الذي على العيون لابني يوسف ، فلما سمعت امرأته ذلك حسبت ان به غفلة او ذهاب عقل ، فقالت له : ما هـــذا يا شيخ ؟ تنبهه ، فكرر الاشهاد على نفسه بما قال أولا ولم يرجع عنه ، فقال لامرأته أنى اعتقدت له اكثر من ذلك ، وعلمي ورأيي لا أرجع فيه الى علمك ورأيك ، وكان ابنه احمد اذ ذاك عند ابي الربيع سليمان بن يخلف فبلفــه وفاة أبيه وقد بقيت بيده بقية من نفقته فكف عن الاكــل منها ، ورأى ان ذلك قد صار ميراثا ، فقال له ابو الربيع : امسك ما بيدك ولا حرج عليك ولا تلزمه العدالة بينكما .

الوصية للسوارث

قلت اما فعل ابي عبد الله فلا ينفد لوجوه : منها انــه عطية في المرض الذي توفي فيه فلا يجوز الا باجــــازة الورثة ، الثاني انه لم يذكُّر التسليم والحوز وذلك شرط عند جميع اهل العلم الا الشاذ ، والثالث انه لم يعدل فيما دل عليه اللفظ والعدل بين البنين واجب على الاب في قول جماعة من اهل العلم ، واليه مال كثير اصحابنا فيما علمت والشيخ ابو الربيع رجح قول من قال لا تجب العدالة على الاب، واقول والله اعلم : ان ذلك انما جاز لاجازتهم لــه اياه ابرارا بالشيخ رحمه الله .

وعن غير واحد من تلامذته قال لما كان عام احد وسبمين واربعمائة رجمنا من عنده فشيعنا الى المصلى الذي فسوق هيون تونين ، فوقفنا لموادعته ، فقال احدنا : اوصمنا يها ومهة الشيخ ابس شيخ ، قال : قد عزمت على ذلك ولو لم تقله لي ، ثم قال : « امضوا بالسلام · فاذا وصلتم ان شاء الله منازلكم فاياكم والدنيا ان تستقبلوها بوجوهكم ، فان من استقبلها اغرقته ومن استدبرها فلا بدان تأخذ منه ، وعليكم بالألفة والنصيحة ، والتزاور ، وحفظ مجالس الذكر ، واياكم وأمور الناس والتقصير فيمن يرد عليكم من أهل دعوتكم

> وكنا قد اردنا اذ نعن بتمولست الطلوع الي جبل «دمر» برسم دراسة الكتب ، فلم يوافق ذلك ابا الربيع ولا ابا زكرياء يحيى بن ابي بكر فشيعنا ابو زكرياء يحيى ، فقال: اعلموا انكم ان رجعتم الى اهليكم على هذه الحال فأنتم كمن تركالاسلام عمداء وهذا منه تحريض وترغيب في طلب العلم .

والســلام » .

وذكر أن تلميذين من تلامذة أبي الربيع قال أحدهما للآخر : « زوجتك اختى » ، وقال الآخر : « قيلت » فلمـــا تتاح اللغول وعلمه لفظ بالقبول داخله ما وسوس عقله وشغل خاطـــره ، شيء ؟ وغلب على خاطره ان النكاح قد انعقد ، فجعـــل يسأل العزابة الحل عازما على الانفصال ، فقال أبو الربيع لما رأى ما رأى من حاله : ما نال فلانا ؟ فاخبروه خبسره ، فقال لهم : قولوا له فليقم وليشتغل بالقراءة ، فانـــه لم ينعقد عليه نكاح ، ولا عليه شيء ، ولو اجازته ، قلت وهذه المسألة لها وجوه تقيد بها وليست بمطلقة وذلك ان اخما المرأة لا يخلو ان يكون وكيلا مع كونه وليا أو لا يكــون وكيلا ، فان كان وكيلا فالنكاح قد انعقد بلا خلاف ، وان

كان أنكح فضولا بغير توكيل ثم اجازته بقرب العقد فالاولى جوازه ، وقيل يكون موقوفا على قبولها وامتناعها ، ولعل ابا الربيع رحمه الله عرف في هذه القضية بعينها ما اوجب امتناعها كترك وقع متقدما مع خاطب أو عقد تقدم مع ولى تقدم مع خاطب آخر ، والله اعلم . وذكر أبــو عمرو عثمان بن خليفة ان ابا يعقوب محمد بن يدير سئل صل العلم باللمرض عن مسئلة في مجسله ، فأخطأ في الجواب ، وذلك انه قال : واجب اللعمل به ؛ عن مسئلة في مجسله ، فأخطأ في الجواب ، وذلك انه قال : علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم بها ، وكان يزيد بن يخلف الزواغي وابو الربيع سليمان بن يخلـــف في المجلس حينئذ ، فلما سمع يزيد ذلك قسال يا سليمان ما الذي اخذت عن ابي عبد الله بن بكر في هذه المسئلية قال : اذا لزم فعل شيء لزم العلم به ، وان له في فعلمه الثواب، وانه فرض وعدل، وكان قد باتا في حلقته فلم يقل لهما رجعت عن قولي ، ولا قالا له : ارجمع عنمه ولا ادناهما من المجلس ، وجوابه في هذه المسئلة جواب النكار وهو خطأ وجوابهما جواب أصحابنا وهو الصواب ان شام الله ، وهو قول جمهور الامة لانه كيف يمتثل الاس سين جهله ؟ وكان هذا حال الشيخ أبي الربيع لا يعجل بتخطئة أحد ، ولا يسمعه جفاء .

وتوفى رحمه الله عام أحد وسبعين واربعمائة، فبلغ خبر وفاته المشائخ ببلاد أريغ امثال ماكسن ، ومزين ، ويوسف بن ابي عبد الله بن بكر ، وغيرهم فجل عندهم الخطيب وسامرهم الرثاء والندب ، واجتمع اليهم اعيان تلسك النواحي يمزونهم، وهيهات، فقد لازموا العويل والاكتئاب الطويل ، حتى قال لهم ابو يعقوب كفوا عافاكم الله فـان هذا لا يغنى عنكم شيئا ، وعليكم بالتمسك بما اخذتموه

عنه ، وعن غيره من الاشياخ ، وكونوا لها كابراهيم بسن أبي ابراهيم للامانة ، وذلك أن رجلا أودع الشيسخ ابراهيم دينارا ، وقال له : ادفعه الى فلان ، واحسندر أن يسقط ، فقال له : « تسقط هاتان ولا يسقط يا عماه » ، واشار الى عينيه .

# ومنهم الشيخان أيو محمد ماكسن بن اغير وأبو عبد الله مزين بن عبد الله الوسيانيان رحمهما الله

كانا معن تنسب اليهما انواع من الفضائل ، وترفع اليهما عند وقوعها المسائل وترجى بدهائهما عند الله الوسائل ، ويستشفى برأيهما متى نزلت الخطوب النوازل ، وتتيممهم للبركة القنابل (x) والقبائل ، وممن يفصل المعلة لما أميت كل فاصل ، فليس منها الاعائل .

قال ابو عبد الله: كان مزين يقول: « الرأي اشارة ، واما الموارثة (2) فقتال ، لا تدخلن بين العصا ولحائها » ، وذكر أبو محمد قال : دخل على ينجاسن بن حمو ذات يوم المنم فيمن عليه كانه ذاهل ، فاستلقى مضطجعا ، فقلت له مالك ؟ ومسين تبعة جسل معجا أين أقبلت ؟ قال : « من عند مزين ، جئته استفتيسه في تباعة تملقت بذمتى في قرية من قرى وارجلان ، وسألته كيف الخلاص منها قال لى : اتعرف الموضع ؟ قلت : نعم ، قال : أتعرف صاحب التباعة ؟ قلت لا ، قال تجد من يشهد لك بان تلك التباعة لفلانبن فلان ؟ قال : لا ، قال : فتصدق بها اذا في موضعك ، وأقم ولا تتكلف حركة » . فحاربها ها اذا هي موضعك ، وأقم ولا تتكلف حركة » . فحاربها سبب كونه لا يدرى من يصرف اليه

<sup>(</sup>I) جمع تلبلة يفتع القاف : جمع من الناس

<sup>(2)</sup> كذا في النسخ ولعل الصواب المؤاربة

تلك الصدقة ، فيكون لها أهلا ، ولانه ذكر عنه انه قال حينئذ : خائن حازم ، خير من أمين مضيع ، فداخله من ذلك شغل شاغل .

وصيته مزين ، فعمد الى خيار ماله وما تكثر فيه رغبـــة المشترى فباعه ، وجمل ينفذ منه الوصية ، فشكته زوجة ابي « ويدران » وبناته الى الشيخ ابي عبد الله ، وقلن له : انه قد باع افضل المال ، ان في التركة اطرافا لو باعها لم يصبنا لفقدها جزع ، فقال له مالك ولهؤلاء ؟ قال : اعلم اني لم اشتغل بمصلحة هؤلاء لكن بفكاك رقبتي ورقبــة أخى في الله .

وذكر ابو الربيع ان ابا محمد ماكسن كان من اعاجيب الزمان ، وذلك انه اصيب في بصره وهو ابن سبعة أعوام وقيل سبعة ايام ، فجاءت امه الى ام يوسف زوج المعز بـن باديس فاعلمتها بما اصاب ابنها ، فقالت لها رديمه في اكتب ، فانه يستفيد لما رأته من حدة فكره ، وحضور ذهنه وذكائه ، ففعلت ، فحفظ القرآن تلقيف في أسرع وقت ، ثم قصد جربة وحضر حلقة أبي محمد والسلان ابن ابي صالح ، فكان انجب تلميذ حضرها ، وكان كل مسن يمك محان الشبخ رآه يستفرب ذكاءه وبراعته ، وكثرة حفظه ، الا انه كان ايـام التلملة ووفـق مع ذلك سريع الغضب ، حاد الكلام ، فكان الطلبة يقولون لابي محمد : اطرد عنا هذا السريع الغضب ، الحاد الكلام ، فيقول ألهم : والله لا اسمع قولكم فيه ولا اقبله ولا أخرج عليه ، لما تفرس فيه من الخبر والبر ، واحياء الدين والسبر ويقول لهم الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل له : لم تكون الخفة في المؤمن ؟ فقال لغزارة في قلبه ،

شيڪته به

وقيل لابن عباس رضى الله عنه انك لخير لو لا خصلة فيك، قال وما هى ؟ قال الخفة ، فقال ابن عباس : « عبتنى بخير الخصال » .

وكان ماكسن اذا ذكر هذا القول يقول رحمه الله: ان ابا محمد لو سمع في قولهم وطردنى لرفعت رأسى وكنت في غير هذا المذهب ، فأضل واهلك ، فلم يكن الا مسدة يسيرة حتى تفقه وعظمت منزلته ، فاعجب بيتيم عديسم مكفوف البصر ينتهى الى هذه الغاية في امرع وقت ! ولا جرم ان الشيخ أبا الربيع سليمان ابن يخلف كان مفتاح باب الخير عليه ، لانه كان محاضره ، فكان ينشطه ويدربه ويعرضه ، ويقرأ عليه الكتاب فاذا قرأ بابا رددا معائله ، هكذا كانت عادتهما ، وكان كل واحد منهما بارا بالآخر ، حفيا به ، كان أبو الربيع كما ذكرنا لا يأل جهدا فيما ينتفع به صاحبه ، فلا يمرف له طريق مصلحة الا تحراه ، وكان ماكسن على نحو ذلك فيما له عليه قدرة ، حتى ان ماكسن يدعوه بالمؤولة مع كو نه دونه في السن ، وهذه الدعوة لان ام ماكسن مزاتية من قوم ابى الربيع .

ولقد تنازعا يوما في مسئلة حتى تفاضبا وكان ماكسن يصلى بثوب ابى الربيع ، فحضر وقت الصلاة ولم ير ماكسن انه تصح له صلاة بثوب ابى الربيع ، وحسب انه يجد منه في نفسه شيئا ، واراد نزع ثوبه ، فقال له صل عافاك الله فانه لم يحدث عندى شيم .

وذكر ان أول مسكن الشيخ ماكسن بوارجلان وذلك بعد انفصاله عن القيروان ومجيئه من جربة، فاقام بوارجلان حتى سافر منها الى الحج، وقضى الفريضة وتنفل، وتزوج

الشيخ مأكسن ال الاهتمام باولاده

بوارجلان وقطن به ، وجاءه رجل من أهل اجلو يقال لسه ابعو العنزيز يستو ابو المزيز داود ، فِقال له :أقم هنا يأكل أولادك تحف أهل الدعوة ، فاذا متت اقتسموا ريح الصبا ، فسمعت كلاما اذن واعية ووقع في نفس ماكسن الانتقال الى اريغ ، فلقي الشيخ عيسى بن ابي المجاج فقال له : اجعلني يا اخي في حل فاني عازم على الارتحال ، فقال : بل اسأل الحــل في قولك لي اجملني في حل ، فقد ادخلت على روعة ، فقال له : اعلم انه لا يصبح لك انتقال عن وارجلان حتى اسسوت وتغسلني وتكفنني ثم انتقل ، بعد ذلك أو اقم واما ـــوانا حي ... فلا اذن لك في المسير، فوافقه واقام حتى قضى الله بموت الشيخ عيسي ، فتولى عنه ما سأله ان يتولاه . واجمع على المسير الى أريغ ، فقال له عبد الله بن عيسى الوسياني من أهل « كرناداش » ألم تقدر في سفرتنا يا ماكسن ؟ فقلت : قد عولت عليكم ، وهيأت لكم . فساروا جميعا الى أريغ فاقام ماكسن بأريغ مدة وليس لاولاده مؤدب ، فجاءه ابو العزيز داود فقال له : اقم هكذا يا ماكسن حتى تموت وتبيع أولادك كتبك ، فأيقظه وعلم انما نبهه على أولاده ، فاستأجر مؤدبا يعلمهم .

> الشيخ يتعجب من للاث مسائل والحكسم الشرعى فيها

وكان ابو محمد ماكسن يتعجب من ثلات مسائل احداها قولهم « يموت المرجل ولا يقذف » ، ثم اجازوا له اذا خاف ان يقول: ليس هذا بابن فلان ، أو ليس من القبيلة الفلانية فينفيه ، والثانية قولهم : « يموت ولا يتعرى » ، ثم اجازوا له ان يتعرى عنــد الاختتان وعنـــد الطبيب والقابلة ، وقياس الجراح ، والثالثة قولهم في اســــراة المفقود : « مدتها عدة المتوفى عنها زوجها » ، ومع ذلسك فالوا لا تخرج حتى يطلق عنه أولياؤه ، قلت : اما الاولى فمن باب الكذب المباح لا من باب القدف ، والثانية ضرورة تعارض فيها حكمان ، فلا بد من أرجعهما والثالثة أخذوا في المدة بالحوطة ونظروا في تسريح المرأة خشية الضرار وجعلوا التطليق الى الاولياء ، على انه لا حكم على غائب .

ومن تحرجه ما ذكر ان أولاده بنـوا بابـا وزادوا في يعمـــــ الالاه عــــــ المنطقة شيئا من الطريق ، فقال لهم : اهدموا هذا البنيان الحسود وردوا الشيء بحاله ، فقالوا ان الطريق واسمة ، بحيث لا يضرها ما نقصناه منها ، فقال لهم : لا يد مـــن هدمه ولا انصرف حتى يهدم ، فهدموه ، وحينئذ طابت نفسه عــــــــــ الانصراف .

وذكر ابو الربيع قال : اغارت غارة « لبني يوجين » على رأس وادى أريغ فساقت غنمهم ، فاتبعتهم عدة من المشائخ منهم ماكسن ، وابد العباس الوليدلي ، وعيسى بن يرصوكسن ، وعبد الله الدمرى ، فلم يلتحقوا بهم الا بعد احيّائهم ، فلبثوا مدة يستردون ، حتى استردوا الغنيم بجملتها ، وما استردوها الا وقد نفدت ازوادهم أو كادت قيل وفيهم عجوز مرابطة ، وقد اطلعت على حال المشائخ وعلمت ان ازوادهم نفدت ، وان طعام قومها لا يرون أكله تورعا ، فرغبت اليهم أن يأذنوا لها في أن تعالج لهم طعاما من مالها ، فاجابوا ، فاستعملت طعاما ولما حان وقت صلاة المغرب وصلوا جاءتهم العجوز تسألهم عن مسائلها، والشيخ ابو العباس الولميلي حينتُذ يركع ولم يتفرع من ركوعه ، فماد كلما سلم من ركعتين قال لهم : ابعدوا العجوز عنكم واطردوها عن انفسكم ، ولم يفطنسوا لما اراد ، حتى سالتهم ما تقولون في قومي هؤلاء اذا غاروا غارة وغنموا واخذوا واعطوني زكاة ما اخذوا فهل في ذلك من حرج؟

قالوا اذا فانت على هذا الحال المذمومة يا عجوز ؟ ابعــدى عنا ، فقال لهم ابو العباس : ألم اقل لكم من قبل ؛ ابعدوها عن انفسكم ، فانصرفت ولم يذوقهوا طعامها ، فقالت « بنويوجين » لماكسن : ان رخصت لنا في ثلاث مسائـــل رجعنا الى مذهبك ، وهي : اموالنا ، وأولادنا ، وازواجنا يطلبون منه اذ كلها حرام ، فأذن لنا بالمقام فيها . فقال لهم : لا يحل ذلك يسرفعي لهم ه الوالهم وازواجهم في مدهبي ، قالوا فإنا نجد من يرخص لنا في ذلك كله .

لانها حسرام

وغارت غارة لبعض العرب على وارجلان فساقوا عمدة من الأماء ، فلحقهم الشيخ ماكسن «بالدرمون» فوق بئــــر الكاهنة ، فسألهم بالله ان يردوا عليه ما اخذوا من اموال المسلمين ، فكان في القوم رجل يعرف بابن يلبان ، فقال لهم : اجيبوا سؤال العزابي ، فردوا عليه جملة الامساء الا واحدة مولودة، (x) فزينها الشيطان في اعينهم، فرغبوا في الابتناء عليها ، فقال لهم : الشيخ انها حرة ، فقالوا : أمريقة ؟ قال لهم : نعم ، قالوا له : أتحلف ؟ قال نعـــم ، قالوا بالطلاق؟ قال لا يحلف بالطلاق مسلم ، فلا احلف به قال ، فردوها له ، ثم سئل بعد ذلك ما اردت بقولك حسرة ؟ قال أمي ، قيل وما أردت بقولك عريقة ؟ قال فخدى .

وذكر عن الشيخ ماكسن انه قال أقبلت انا واصحابي مسن الحج ، وكنا في اثنى عشر رجسلا ، كسليمان بن موسى الزلفيني ، وعبد السلام بن عمران النكسي ، ومحمد بـن اميل جربة يبتهجون عيسى بن ابراهيم ، وامثالهم ، ووصلنا طرابلس فاشترينا بعنيم في سمنت منها كسوتنا ؛ كسوة سنية ، ودخلنا جرية ، فشكروا ذلك منا واستحسنوه ، ودخل عليهم من السرور ما لا يتصف ، حتى قال لهم زكرياء بن الشيخ ابي زكرياء فصيل رضي (I) أمل العسميم مولدة

الله عنه: لقد عاملتمونا في زورتكم هذه بما لا نستطيع ان نسودى حقبه ، وقلدتمونا عظيمة لا تقبوم ألسنتنا بشكرها ، وان اختصاصكم ايانا بقدومكم علينا عنسد مقدمكم في تلك المشاهدة الشريفة ، ومشاهرتكم لنا ليقوم عندنا مقام قدوم جميع من سلف من أثمتنا ، وأشياخنا ، من لدن ابي عبيدة الى اليوم ، فالله يتولى متوليكم ، وأكثر ما ادخل عليهم السرور قدومهم في احسن زى واشارة ، فانهم باهوا بهم جيرانهم النكارة، وظهر من جلالة اقدارهم ما زاد في جيرانهم المقارة ،

فتسن اهلسسية في وغلانة وتينتلات وسوء مصميرها

وذكروا ان قافلة خرجت من وارجلان من أهل ريخ ، متوجهين الى أهل ريخ ، فلمـا وصلوا الى « ونو » يعنى : البئر ، ازدحموا عليه يستسقون حتى اقتتلوا ، فقتل رجل من بني سيتتن رجلا من « وغلانة » ورأى الوغلانيون ان لا طاقة لهم ببني سيتتن ، لكونهم جميعًا يكون طريقهم على بني سيتتن ، فخافوهم على انفسهم ، فافترقوا من هنالك ، وجمل الوغلانيون طريقهم على بني ينجاسن، قعاهدوهمعلى ان يكونوا معهم ألبا على طلب حقهم ، فلما وصلوا منازلهم عيبوا ونهضوا الى بنى سيتتن ثائرين بصاحبهم ، فلمـــــا وصلوا قرية « خيران » خرج اليهم أهلها يريدُون انزالهم ويحسبونهم اضيافا، فقالوا لهم : مكنونا من القود بصاحبنا فقالوا: نعم ، لكم القود ، فالقي الشيطان في اسماعهم ؛ ان لا يصلح لكم قود ، فلم يلبثوا ان وثبوا عليهم بالسلاح فدافع يمقوب بن يسفا وامثاله حتى قتلوا ، في ثمانــــين قتيلا من بني سيتتن ، وكان رجل من وغلانة ادرك يعقوب على بغلة فعقرها ، قال فادركته الرجالة ، فقتلوه ، فأوصى عاقر البغلة بدية يعقوب، واستخلف على وصيته يعلو بن

صالح فدفعها الى ورثة يعقدوب ، فلما رأى أهل تينتلات انفسهم في قلة بعد موت العدد المذكور عزموا على الرجوع الى أهل الخلاف ، وكادوا يفعلون ، فبلغ ذلسك ماكسن فقال : من ذا الذي يمرض لاهل المذهب من تنتلات ؟ فانتقل اليهم بحلقته فوجد اعلام الخلاف قد نصبت ، فلم يزل يكف شرهم ، ويدحض عزمهم ، حتى انقطع الاختلاف ولم يبق الا الائتلاف ، فعينئذ ارتحل عنهم . ومدة اقامته عندهم ثلاث سنين .

وسبب ارتحاله عنهم فيما ذكر انه كان ذات يوم هتف به هاتف: يا ماكسن اهرب ، اهرب الى حيث طاب الزمان ، فالجبن خير من الجرأة اذا الفتنة تمكنت عروقها ، قيل ولما ارتحل عزم من بها من أهل الخلاف وهم في غاية الحقارة والضعف على أن يبنوا لانفسهم مسجداً ، ورأوا أن الفرصة قد امكنتهم بعد انفصال الحلقة ، فاستفزوا ضعفاء المقول من أهل الموضع ، وشاوروهم في ذلك ، فأذنوا لهـــم في بنیانه ، وکان ذلك في مغیب ابي یوسف بن زیري و هو من اعيان القوم ، فاستحضروه للمشورة ، فلما حضر تكلـــم متكلمهم . فقال : عزمنا على ان نبتني هنا مسجدا لاخواننا قال : لا يبنى الا أن يبنى على رأسى ، فأنحل عقدهم ، ومن سمع بجواب ابي يوسف شكره ودعا له . ويتصل بهذا ما ذكر ان يعلو بن صالح خرج فارا بنفسه ، غضبا لما فعل أهلها ببنى سيتتن وذلك انهم لما رجعوا من قتالهم دخلوا من بأب وخرج هو من باب آخر ، فمر بيمقوب بن ابي موسى الشيخ يعلمو بن ما الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على ا عبد الله بن الحس ، فقال له : يا يعلو بني سيتتن صرعوا قتلي لم يدفنوا بعد ، وانت تغدو وتروح عليهم ، فقال له

يمقوب هذه منك سقطة يا ابا عبد الله، اتخاطب بهذا رجلا خرج مهاجرا مراغما لاهل الظلم طلبا للسلامة فتلقاه بهذا القول وانت لا تقدر له على شيء ؟ فمن ذلك اليسوم سار الى أجلو .

### أبو سليمان داود بن أبي يوسف

ومنهم ابو سليمان داود بن ابى يوسف رحمه الله . احد المشائخ المذكورين ، والفقهاء المشهورين استفاد وافاد ، وخدم حتى ساد ، فكان شيخ حلقة ، يعرف كل احد حقه ، وسمهم علما وخلقا ، وسيرا حميدة وتقى ، ولا يجتنبسه المالب ، ولا يخيب امل الراغب .

ذكر ان جماعة من شيوخ العزابة توجهوا الى « تنومة » فيهم ابو عبد الله محمد بن بكر ، وابو سليمان داوود بن ابى يوسف ، وكان على داوود دين لرجل من تنومة ، فلما كانوا ببعض الطريق لقوا زنفيل بن نوح بن الشيخ ابى نوح فسألوه عن الرجل صاحب الدين ، فقال : تركته على آخر وقته ، فرجع ابو سليمان فشق عليه ما سمعه ، وتكدر خاطره، فقال له ابو عبد اللهان لى على صاحبك دينا اكثر مما له عليك ، وقد وهبت لك من ذلك مقدار ما له عليسك ، فقاصصه بذلك فيما عليك ، ففمل ، وهذه الغضيلة لابى عبد الله رحمه الله .

وذكر أن الشيخ أبا عبد الله رحمه الله كان على جلالة قدره أذا أقبل الشتاء وفرغ من حرث ضيعته طلع بعلقته الى أبى سليمان يقرأون عليه ، فيقيمون حتى يسمعوا صي البعوض فينزل إلى ضيعته ، وجاء رجل من أهل وارجلان فسألوه عن حال أبى سليمان فقال له : لما به أما ادركتموه واما لم تدركوه ، فمضى الشيخ ماكسن يجد السير فوجده على آخر وقته ، فقال كيف تجدك فقال متمثلا :

ولا يعــرف الريــان مـــن طــــال عطشه ولا يعــرف الشبعــان مـــن هــو جائــع

فاقام عنده حتى توفي رحمة الله عليه .

وذكر انه لما كأن عام اثنين وستين واربعمائة تسوني داود بن أبي يوسف وبلغ خبر وفاته المشائخ وهم اذ ذاك في زنزفة عند انحدار الشيخ ابي الربيع من زنزف الى منزله بتمولسة ، فشيعه المشائخ الى قلعة بنى على ، منهم على ابسن منصور ، وابراهيم بن يوسف ، وغيرهم ، فوقفسوا للرجوع فكرهوا مفارقة ابى الربيع الاوقد عزوه في ابي سليمان ، فتناجوا أيهم يجسر على مخاطبته بذلك ، وخشوا ان يدخلوا عليه روعة ، اذ لم يتقدم عنده علم ، فدنا ابو اسحاق ابراهيم بن يوسف والشيخ حينئذ راكب على فرس لرجل من بني زنزفة ، فقال له : احسن الله عـــزاك في الشيخ ، وأجرك في المسيبة فيه ، فقال له : ومن الشيخ ؟ قال: أبو سليمان داود بن يوسف ، فلما سمع ذلك نزل على الفرس ، فقال : « انا لله وانا اليه راجعون » ، فلمسا توادعوا وقضوا حق التعزية فرجعوا عنه ، قال وسرنا معه نحن الى « تمولسة » فأخذ يحدثنا أخبار السلف ويــذكر سرهم ومناقيهم ، وما صيروا عليه وما صايروا ، وكايروا وكابدوا ويتوجع لما صار الناس اليه من فساد الزمان ، وما نزل بهم من ذهاب الخير وأهله ، وانشراض العلم وحصلته ، حتى قال انقطعت آثارنا من المفرب. مصيبة الاخيسار تكبون ــ احيانا في ابنائهسم وذكر حديثا للرجلين الذين اقبلا من المشرق يريدان زيارة بكر بن حماد الشيمي ، فلما وصلا مصر سمما بوفاته فقال احدهما للآخر انقطعت آثارنا من المغرب ، فرجع من موضعه وقال الآخر اما انا فلا ارجمع حتى آتى اولاده ، فتمادى به السير حتى انتهى الى تاهرت ، فسأل عمن خلف بكر بن حماد فقيل له خلف ولدا لا يستعق ان يسأل عنه ، بكر بن حماد فقيل له خلف ولدا لا يستعق ان يسأل عنه ، فأبي الا رؤيته ، فطلبه فوجده ينوح مع النساء ، فلما رواه قال : « انا لله ، مصيبة الاخيار في أبنائهم » ، وانما اورد هذا تفجعا وتوجعا ، لفقد ابي سليمان ، وكونه لم يخلف من يقوم مقامه .

الثيغ يشكسو من جهل النساس باحكام الشسريعة وسرنا طريقنا كله وهو يكرر انقراض الخير، واندراس الدين ، وفقد الملمام وانطماس الآثار ، حتى قال : فقد التاس من مسائل الملال والمرام والفقه اكثر مما فقدوا من مسائل علم الكلام والجدال ، ولا اعلم اليوم من يقسراً عليه علم القدوع الا ان يكون احد من تلامذة ابى سليمان هذا « يمنى ابن ابى يوسف » فان منهم جماعة بوارجلان . وقال ابراهيم ابن ابى ابراهيم رايت ابا سليمان فى منامى بعد موته فقلت لملك ظفرت يا شيخ ؟ قال : نعم ، ثم قال يقل للمزابة عليكم بالدعاء ، وقيام الليل ، والمسسروف.

### أبو القاسم يونس ابن أبى الحسن

ومنهم أبو القاسم يونس بن أبى الحسن رحمه الله . من جملة الفضلاء ، المكرمين باستجابة الدعاء ، المتظمين في سلك العلماء ، وان كان السيمي مقصورة على شيسم الصلحاء .

ذكر ابو سليمان ان الوباء وقع في اجلو سنة من السنين فاضر باهلها في جناتهم ، وآذاهم أذى كشيرا ، واقتضى نظرهمم ان يجتمعوا ويصوموا يدوم الاربعاء والخميس والجمعة ، ولما صلوا صلاة العصر يوم الجمعة خرجوا الى معراب المقبرة ، وهو موضع معروف بالبركة ، واستجابة الدعاء ، واجتمعوا عنده ، وقرأوا وتطوعوا بالمعروف ، وعادتهم ان يحضروه ويدعوا ، ثم حضرت صلاة المغسرب وصلى بهم امامهم يونس بن ابى الحسن ، فلما صلى دعا الله ان يرفع عنهم الوباء ، ولم يصبح حتى لم يجدوا له اثرا .

وذكروا عنه انه كتب الى من بقسطيلية من طلبة مزاتة « اما بعد فاجعلوا حوائبكم بكريات، واذا وجدتم ما ترعون فارعوه رعى النهماء من الفنم، ولا تمجوه مج الريان الماء» في كلام كثير ينشطهم به الى القراءة والاجتهاد في الطلب.

## ابو الربيع سليمان الزلفيني

ومنهم الشيخ ابو الربيع سليمان بن موسى الرلفينى رحمه الله ، ذو النفس الالفية، والخلق المرضية، والدعوات الستجابات الدينية ، المحافظ على الامور الدينيسة والدنيوية .

وعنه يحكى انه نظر فرج ابنته ففارق امها ، وعنه يحكى انه قال: ان أهل وارجلان اذا مات احد من فضلائهم في اى قرية من قراهم بعثوا الى أهل القسرى ليحضروا جنازته ، فكانت هذه عادتهم ، فلا يعجلون بدفن من يموت عندهم حتى يشهدوا جنازته جماعتهم ، قال فمات رجل في « يمطنون » يسمى « صالح الصادق » فبعثوا الى أهل

« تينيماطوس » قالوا فحضرنا جنازة الرجل ، وكنا قسد وجدناه قبل ان تخرج جنازته وجدنا داره مشعونة بالناس قال ، فقعدنا على باب الدار ، فجيء بالنعش فاذا الباب ضيق قصير عنه ، فجهزوا الميت ، واخرجوا النعش ، ولما وصلوا الى الباب خرجوا أسهل خروج ، فاختلف من حضر داخل الدار وخارجها فقال بعضهم انما خرج من العتبة ، وقال بعضهم بل اتسع الباب وخرج النعش ببركسة الله تعالى .

كبان الثبينغ مجاب النصوة عند اللب

وذكروا ان ابا محمد بن سليمان العرجا ورد من القلعة (x) على ابى الربيع فقال له: انى تركت عبد الله بن حسن وولده فى الجيش القلمى ، فادع الله ان يهلكهما ، فقال له كن فى غيرهما ، واما هما فقد هلكا ، فكان كما قال ، وسمع كن فى غيرهما ، واما هما فقد هلكا ، فكان كما قال ، وسمع هم فقد هلكوا ، فكان كما قال ، وكان العزابة يقولون : اذا اردت ان تعرف عدد عيال أبى الربيع فراقبه وقت التطوع بعمل المعروف ، يمنى انه يتطوع على كل رأس بممروف ، وكانت له حركة فى جسده فيها دلالة يعرف بها امسورا خفية ، فكان الشيوخ اذا دعوا وحس بما يدله على استجابة دعائهم يقول لهم : قد اجيب دعاؤكم ، والا سكت ، ومثل هذا من الكرامات لا تنكر ،

يابي من ادتكاب الكروه ولو أنــه يجر مظمة وعزم ابو الربيع سليمان بن موسى على ان يكنس عينا او يعفرها ، وهى التى فى شرق مسجد تامولسة ، فاعانه اخوانه بخدمة عبيد، فلما حضره المبيد وشرعوا فى الخدمة جملوا يتفنون ، ويقولون ما يقول امثالهم ، فقال لهسم « اطلعوا من عينى فان كانت لا تعفر الا بمعصية الله فلا

<sup>(1)</sup> يعني قلعة بني حماد بتواحي امسيلة

حفرت ، قال ابو مرداس هلاك في طاعة خير من نجاة في معصية » فلما رأوا ذلك منه تركوا ما كره .

وذكر ان الشيخ معاذ بن ابي على كان مسكنه بقصر بني وليل من بلاد قبلة اريغ ، فكان دابه ان ياتي في كل ليلة الجمعة الى اجلو فيبيت مع الحلقة ، يحيى ليلة ثم يقيم حتى يشهد مجلس يوم الجمعة ، ثم يصلى العصر ، ثم ينصرف الى أهله ، فصادف مجيئه ليلة من الليالي مجيء فتي من ولد الشيخ ابع البربيع ابي ويدران الفطناسي المزاتي يسأل المعروف ، وكان هذا وايتران تلديرا لابيه الفتى اقرع وكان ابو ويدران المذكور اول غريب دخل هذه البلاد الريفية ، وهو الذي بني مسجد تينسلمان ، على مصلى حبيب بن زلفين ، قيل فلما رأى معاذ المذكور الفتي المذكور ازدراه وانتهره ، فقال له ، ما ها هنا الا التلامدة والا فاهل المنزل قد خرجوا في طلب الربيع ، وكان الشيخ ابو الربيع بحيث يسمع كلام معاذ فانتهره ، وقبح عليه ما قابل به الفتى ، وقال له : قال الله تمالى « وكان ابوهما صالحاً » ثم التفت الى أهل الموضع فقال لهم اعطوه ما اعطاه وقته ، فاعطوه ما أربى على مأموله ، وانقلب شاكرا ، ثم ان الشيخ ابا الربيع قابل معاذا باشد من الوجه الذي قابل به الفتى ، وأثبه كل التأنيب بكلام طويل .

یکسرم ابن ابی

# ومنهم أبو العباس أحمد وأبو يعقوب يوسف ابنا الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر رضي الله عنهما

كانا في طلب الخمير فرسي رهان ، مشتركين في كــل فضيلة شركـة عنـان فلعـل احــدهما اعلم والآخسر أزهسه ، فلكلا الوصفين دلائسل تشهد فان المنسوب الى احدهما تأليف كتاب، وتهذيب جواب والمنسوب الى الآخر دعام مستجاب واستعداد لمآب ، وبينا انهما حائزان على هذا السباق ، ومن دون اغبارهما تقطعت الاعناق ، ولا غسرو لامثالهما في جميع احوالهما ، فسان مفيض ضيائهما بدر باهر النور بهيجه ، وهل ينبت الخطى الا وشيجه ؟ .

قال ابو محمد اجتاز بنا ابو القاسم عبد الرحمان بن فضل ابر العباس عمر فخرجنا معه مودعين ، وكان فيما اورده من القسول وفعته للطهب عند وداهنا ان قال : ان اقل ما نزل من السماء الى الارض التوفيق وقبلً ما يدعو به المرء الا استجيب له ، ثم قال : رحم الله احمد بن محمد ، فقد كان رحمة لاهل مذهبنا حيا وميتا ، وذلك انة كان في حياته بيت العلم يفيد به كمل طالب وكل ذي حاجة ، ولما دنت وفاته اودع علومه الكتب فصنف تصنيفات خمسة وعشرين كتابا وكتابا أخسر تركه في الالواح (٢) ،

وذكر داوود بن يخلف عن ابى العباس انه قال: الناس يتعب من الهموال التهم خبر خوف انتقلوا عن الحال التي كانوا عليها قبل ما يعتقون ورود الخبر ، ولو كانوا في حر وبرد ، وأخذوا الانفسهم بالمندر والتحرز ، ولعل ذلك الخبر يكون او لا يكون و لا يكون ، وليسوا منه على يقين ، ولقد انذرهم الله المنار وخوفهم من الشيطان ، وكان ذلك على لسانرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدقوا المرسل والمرسل ، وأيقنوا بذلك وتركوا التحرز ، واغفلها الاستعداد لذلك ، والمنر مسن سوم ما يتوقع من ذلك ونسوا فقد اخوانهم وتفقد احوالهمم ،

<sup>(2)</sup> يشير الى المؤلفات التي تركها الشبية إبو السباس بعضها مقتود ، وبعضها لا ذاك مضمن المنطوطات ، كتاب اصول الاراضية ، في سنة اجزاء ، والمسية في المسمسساء والجراحات ، والجمسامع المعروف و بابي مسئلة ، وتبين الحمال المباد في خلاقة اجسزاء وبعلق مدا الكتب أصل لكتاب « الخليل » وملخمي لها .

ويا عجبا الناس يكرمون اضيافهم خوفا من اللؤم والـذم واضياف الله الكرام الكاتبون معهم وهم يعلمون ويتيقنون انه « ما يلفظ من قـول الالديه رقيب عتيد » . « لـه معتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امـر الله » ومع ذلك فلا يمبأون ولا يكترثون .

سبب البسال الشيئ عل التاليف

وعن ابى محمد أن سبب تأليف ابى العباس كتابه الذى تسميه المزابة « ابا مسألة » ان ابا عبد الله محمد النفوسى كتب اليه من « أبيدلان » يرغب اليه فى مختصر ، مشتمل على مسائل فى الفسروع فتدبر كيف يضع هذا التأليف ، فنام فرأى فى منامه قائلا يقول له : اذكسس ابا مسألة ، فجمله فى جزوين ، فسماه المستزابة ابا مسألة ، واما ابو محمد فكان يسميه جامع الشيخ ابى العباس .

وروی ابر محمد وابر نوح عن ابی المباس قال: أتانی ات فی منامی رجل ابیض فتقدمنی واتبعته حتی دخل فی قریة « تنزاج » من قری نفزاوة ، ثم أتی المسجد وقصد المحراب ، فقال لی : احفر فعفرت حتی آستخرجت قصمة كبيرة ، فوجدت فيها دينارا ، فقال لی خبذ ارث والدك فسألت « بقابس » عن تاويل رؤيای رجلا حافقا بتفسير الرؤيا ، فقال لی : القصمة العلم والخير ، والدينار الصافی دين والدك ، فرجعت الی « تمولسة » قال فبلغ فيها فی دين والدك ، فرجعت الی « تمولسة » قال فبلغ فيها فی معروضین علیه ، وقد عرض جمیع ما صنف غیر كتباب واحد تركه فی اجلو مبیضا فی الالواح ، ورغب الیسه واحد تركه فی وصولها الیهم « بایفران » من قری وارجلان فعرضها علیهم ولده ، وهم : اسماعیل ، وحمو بن المن ،

وأيوب بن اسماعيل ، وداود بن واسلان ، وأبو سليمان الزواغي .

وروى ابر عمرو عن ابى المباس انه قال: كنت اقرأ الكياب الشيغ على الشيخ سعدون واحضر مجالسه ، فاول ما وقمت فيه المذاكرة عنده مسألة ذبيعة الاقلف ، هل تؤكسل ام لا ؟ وقال في المسألة قولان ، ولم يزد على هذا شيئا ، قال أبو المباس وكان الديوان في نفوسة مشتملا على تصانيف في المدهب ، فلازمت الدراسة اربعة اشهر لم اذق فيها نوما ليلا ولا نهارا الا فيما بين اذان الصبح الى طلسوع الفجر ، فنظرت في اثناء ذلك فيما هناك من كتب المذهب التي وصلت من المشرق فاذا هي نحو ثلاثة وثلاثين الف جزء ، فتخرت اكثرها فائدة فقرأتها حينئذ .

الفتنة التي وقعت بين اهل النعوة باديغ ، وخروج المشائخ منها وذكر أنه وقعت فتنة ببلاد اريغ سنة احدى وسبمين واربعمائة ، وهي فتنة «خيران » « وتاغمارت » وهي اول فتنة وقعت بين وهبية اريغ ، فلم يمكن ابا يعقوب بن الشيخ مقام ، فهرب الى وارجلان فكان « بتماواط » وهرب أبو صالح من «وغلانة» فقضى الله بوفاة أبي يعقوب بتماواط فاوصى واستخلف على تنفيد وصية الشيخ اخاه أبا المباس ، فجاء أبو العباس الى محمد بن اخيه فلم يجد عنده ما ينفذ منه وصية والده غير دينار واحد ، لانهم كانوا في عسر شديد عظيم ، بعد رجوعهم الى عين يونس ، فقبض منه الدينار فصرفه في اوكيد وجوه الوصية ، ولم يزل يستخرجها برفق حتى انفذها

وبلغ أبها محمد ان أبها العباس احتضر وكان قد استخلف أبا موسى على وصيته فجاء أبو محمد مبادرا الى

«أجلو الغربي» فوجدوه في دار يحيى بن جعفر في السياق ، قاعلم بقدومه هو ومن معه ، فقال : ايتوني به وباصحابه فلم يدخلوا عليه الا وقد توفى ، رحمه الله ، وكان قد اوصى بان يصلى عليه أبو محمد ، فجهزوه وصلى عليه ودفنوه وكانوا قد القوا على القبر سترة فقال بعضهم انما هذا للنساء ، وقال بعض نصنعها للرجال وللنساء ، فهو احسن من ان لا تكون سترة ، فلما دفنوه دخلوا وعزى بعضهم بعضا ، وعزوا اهله فتمثل أبو محمد عند دفسن الشيخ أبي العباس بقول الشاعر :

كيفى الخليليين ان الارض بينهيما هيدا عليها الله اللها الها اللها الها الها الها الها الها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها ا

وكان وفاة أبى العباس بذى الحجة سنة اربع وخمسمائة ، رحمة الله عليه .

# أبو العباس أحمد الوليلي رحمه الله

ممن رزق على العبادة والطاعة طاقة ، وأيه بالرضا والصبر على العهدم والفاقة ، وكان ذا كرامات يتناقلها الراوون ، وبركات لم ير مثلها الراؤون ، وكان له حسن اعتقاد، وكثرة قناعة ، واقتصاد .

ذكروا ان أبا العباس أحمد الوليلي طلع سنة من السنين ماعة تجل الى جبل بني مصعب ، في أيام الربيع ، فصادفه هنالك وبي البلم شهر رمضان فلازم ربوة (I) يتعبد فيها عاكفا على المقيام والمسيام ، فلما كان في الليلة السابعة والمشرين من رمضان وكانت ليلة جمعة اقبل على ركوعه وسجوده ،

فبينما هو كذلك اذرأى كل شيء معه ساجدا ، فلما سلسم رأى نورا ساطما وأبواب السماء مفتحة ، واذا بعورتين (2) قــ نزلتا من السماء فقصدتا نحوه وقد التفتا في لحاف واحد ، احداهما كبيرة ، والاخرى دونها سنيرة ، لم يــــر مثل صورتهما ولا مثل نورهما الذي اضاء الير ، فقعدتا امامه والصغيرة خلمف الكبيرة ، فخاطبتاه وجسري بينهما كلام ، حتى اعلمتاه انهما زوجتاه في الجنة ، فعاول الدنو منهما ، فقالت له الكبرى : اليك ، اليك عنا ، فان فيك نتن الدنيا ، ولكن الميماد بيننا وبينك في المام القابل ليلة الجمعة ، كدية الطبل من تينسلمان ، وهو منزل أبي العباس ، قال فصعدتا ، ثم اتبعتهما ببصرى حتى غابتا في السماء ، وغلقت الابواب دونهما ، فسار أبو العباس باثر ذلك الى وارجلان فاخبر بعض الشيوخ بما عاين ، فلما دنا الوقت جاء الى اريغ فمر بالشيخ أبي العباس ابن محمد يتينيسلا فرغب اليه هو والعزابة في المبيت ، فابي، وجاء الى أبي العباس واخبره ان الميعاد بينه وبين الحـور العين ليلة الجمعة المقبلة ، فقال لهم ابو العباس : دعوه فان الدولية عنده الليلة المقبلة ، فتوجيه الى الرملة فاذا المورتان كاسفتا اللون كأن بهما كآبة ، وكان أبو العباس اذا وصفهما يقول كأن العين منهما كالقدم ، والاشفار كجناح النـسر ، وارنبتيهما كناحية قصر بني يخلـف ، فسألهما عن تفرهما فقالت لبوحك بسرنا ، ولان اوليام الله يقتلون على امرهم بالحق ، وذلك حين قتل عبد الحميد الولميلي ، واستخف باهل دين الله وما كسن بن الخير يرجم بالحجارة لامره بالقسط ، قيل : وقد ذكرت له الا بدال

<sup>(</sup>١) مكذا ثناها الشيخ رحمه الله ، والا فالقياس حوراوين

حينثذ ، ان ابدال وقتهم سبعة : عبد الله بن يعيى ، وابراهيم بن معاذ ، ويعيى بن عيى ، عيى ، وابراهيم بن معاذ ، ويعيى بن عيسى ، والنعيم بن الولى ، وقيل سليمان بن عبد الله ، وصالح بن محمد ، وقيل يوسف بن ونماواى ، وقيل عبد الله بن يعقوب ، وهؤلاء كلهم رجال صالحون ، ثم قالت له ليلة الاثنين تبيت عندنا ، وصعدتا الى السماء ، فلما صلى صلاة المظهر يوم الاحد بعد ان ودع اهله وقضى جميع ما أراد قضاءه موقنا بما لا بدله منه ، فقال لهم احسست صداعا فما هو الا ان صلى المصر فمات ، رحمه الله .

# أبو زكرياء يحيى واخوه زكرياء

ومنهم أبو زكرياء يحيى بن أبى بكس ، واخده أبو يحيى زكرياء رحمهما الله . كانا من الافاضل ، المتنفين آثار الاوائل، لم تزل نفس الديانة بعياتهما حية، وطرق البي ناهجة والصلاحية ، وطلب علوم المذهب وسيرمن تنسك او ترهب ، ولهما في علوم النظر اطول باع ، بادلة ذات اقناع ، وحجج تملأ القلوب والاسماع ، وتغنى عند المحاضرة ما لا تغنى المشرفية عند القراع ، فكانا سراد المارين ، على تباهد الدارين .

ما عليه اهل وارجلان ان عهد الشيخ ابسي يحيسي

ذكروا ان أب يعيى زكرياء بن أبي بكر توجه ذات سنة الى وارجلان زائرا ، ثم رجع فمر بجماعة من اصحابه بقنطرار ، فسألوه عن احوال اهل وارجلان ، وكان ذا قطئة وبصيرة ، فقال : إما أنا ذهب بصرى فلا أرى شيئا ، ولا رأيت احدا ، وأما وارجلان خلت فما بها احد.

وحكى ان اهل وارجلان قالوا له حين وصل اليهم : أقم عندنا قليلا نتأنس بك ، فقال لهم : قولوا اقسم عندنا قليلا يمت قلبك ، وذلك لما اطلع عليه من سوء طريقتهم ، ورداءة احوالهم (1) .

وذكر غير واحد، من تلامدة أبى الربيع سليمان بن المرادة التوقد دون الاساله يخلف قال : اردنا الطلوع الى جبل دمر لدراسة الكتب المدامة المدامة الكتب المدامة التعرف المدامة التعرف ونعن جماعة نقرأ بتمولسة ، فلم يوافق ذلك أبا الربيع ولا أبا يحيى زكرياء ، فمضينا على ذلك فشيعنا أبو يحيى فقال : اعلموا ان سوء الرأي انما يخرج منه من دخل فيه بالرجوع عنه ، لا بالتمادى عليه ، وقال لهم أيضا : انكم ان مضيتم الى اهليكم على هذه المالة كنتم كمن تعمد اماتة الدين ، وهذا تحريض وترغيب في طلب الملم .

وكان كثيرا ما يوصيهم فيقول لهم: اياكم والتسارع الى قبول صنائع الناس وهداياهم ، فانه قيل كن عبدا لله ولا تكن عبدا للناس ، وانشد في ذلك :

ولست وان قدرت يدوما ببائع لديني واخلاقي ، رجاء التقرب

ویمتساده قسوم لقسوم تجسارة ویمنعنی مسن ذاك دینسی ومنصبی

وكما قيل: اترك الطمع يتركك الفقر، واحمل نفسك على مالك يحملك وارض بقليل من السرزق يرض الله عليك بقليل من العمل.

وكتب أبو زكرياء الى أبى نسوح معمد فى مسئلتين : احداهما خلع الفضول هل ينعقد ؟ وذلك مثل رجل يقول

 <sup>(2)</sup> كان اولى بالشيخ رحمه الله ان يقيم بينهم فترة لينير لهم الطريق خير مسن الهروب ، كما فعل من سبقه من المشائخ ، ولعله رحمه اللسم ادرى بالاحوال ، قراى ذلك أسلسم .

احكمام شرعية في الخلسم والتصرف في ممال الابن والزوجة

للآخر قــد رددت لك مالامرأته عليك على وجــه الطلاق ، فيقول : قد قبلت فيبلغ ذلك المرأة فترضاه ، فاجابه بان ليس في ذلك شيء ، ولو اجازته لانه تقدم بغير امر ، والثانية الوالد والولد والزوج والزوجة هل يجوز لكل واحد منهما حوز مال الآخر ام لا ؟ فاجاب بانه يجوز ذلك للاب والزوجة ولا يجوز ذلك للابن والبعل لانهما خديمان وقيل فيهما غير ذلك ، قلت اما المسئلة الاولى فعماياصل قول أبي الشعثاء رحمه الله لا ينعقد الطلاق لذلك على كل حال ، لانه عنده فسخ نكاح ، واما على قول أبي عبيدة فتخرج المسئلة على انه ان قال له تركت لك صداق امرأتك على ان يطلقها ، فيقول قبلت ، فتجيز المرأة الترك ويقبل التروج من العصمة فهذا ينمقد ، والا فتحتمل الخسلاف . واما الثانية فان الابن اذا كان في حجر ابيه جاز له ، وان كان غير محجور فله من مال أبيه النفقة والكسوة والمؤن ، وني مذهبنا العتق في الظهار ، وليس له التصرف في غير ذلك ، وللمراة في مال بعلها ما لمثلها على مثله فقط .

> يتبقى ئلانسسان ان يتزوج كفاء

وشاور رجل آبا یحیی زکریاء فی التزوج ، وای امراة یتزوجها ؟ فقال : اذا جئت الی شجرة فای ثمارها ایسر عندك ؟ ما مددت الیه یدك نحو فمك ، ام ما اشرف الیه منقك ، أم ما طاطأت الیه رأسك ؟ فقال بل ما مددت الیه یدی ، وما كان امامی فلم احتاج فیله الی مدیدی الی الاشرف، ولا ان أطاطئی الیه رأسی، قال علیك بقرینتك.

وروى أبو عمرو عن أبى زكرياء بن أبى بكر انه كان كثيرا ما يردد قول يحيى بن معاد الرازى: للتوبة شلاث مقامات ، الندم ، والاستغفار ، والمقيقة ، فالندم عند التحول ... والشعور ... بمرارة الماصى ، والاستغفار طلب

المفران بصحة الارادة ، والحقيقة الأوبة الى الله عز وجل نانة المندم الامل ، وآفة الاستغفار الغفلة ، وآفة الحقيقة الشهوة فيستحسن فيممر به مجالسه .

وروى أبو عمرو عن أبى يعيى قال: قال المواريون من ينبنى ان تجاس لميسى ابن مريم: من نجالس بعدك يا روح الله؟ قال من يذكركم الله رؤيته ، ويزيد فى علمكم منطقه ، ويرغبكم فى الآخرة عمله ، قال ابو زكرياء ، مثل ابى يعيى ، وقال ابو عمرو مثل ابى زكرياء .

### مصالة بن يحيى، وفلفول بن يعيى

ومنهم مصالة بن يحيى ، وفلفول بن يحيى رحمهما الله لكل واحد من هذين الشيخين مآثر ، وفضائل مخلدة في بطون الدفاتر ، يتقلها عن الاوائل الاواخر ، معدودين في اهل العلم والديانة والبصائر .

ذكروا ان مصالة بن يعيى كان كثير الثقة بالله عسم عن الشيغ عليم وجل الثقة في الله تعلق وجل الثقة في الله تعلق الله عن وجل الثقة في الله تعلق الدي المتعلقة المتعلقة عليما المتعلقة المتعلقة عليما المتعلقة

وذكروا ان مصالة بن يحيى اوصى داود بن ابى يوسف فقال: اذا عمل اهل وارجلان عملا مما لا تعلم فاحمل نفسك على انك لا تعلم ، وان كان مما تعلم انه سرء عمل فاحمل نفسك على الكتمان ، ودع عنك الاختلاف ، وقلب حكاه آخر عن ابى عبد الله ، وقال ابو نوح كان مصالة اذا سئل بماذا تصلى هذه الفضيلة او هذه النافلة مسن القرآن ؟ يقول: القرآن كله قدح عسل فما والاك منه

. وجدت مسلا .

گان لا بری تفاضیلا بین آی القیرآن

احتفاؤه بالتلامدة

وعن جماعة من تلامدة ابى الربيع سليمان بن يخلف قال لما انفصلنا عن « تمولست » وتوجهنا الى بلادنا جزنا على ناحية اريغ ، فسلكنا من « وغلانة » ومررنا بغلفول بن يحيى فاكرم مثوانا ، واحسن نزلنا ، وكان يقول مسع ذلك معتدرا قريتنا صغيرة ، ودراهمنا قليلة ، ويتمثل بالبيتين :

اری نفسی تقــوق الی المعـالی
ویقصر دون مبلغهــن مـــالی
فلا نفسی تساعــدنی ببخــل
ولا مــالی پیلفــنی المــالی

واقبل تلك الليلة على مؤانستنا وافادتنا بغرائب الاخبار والسير ، حتى كاد الفجر يطلع ، فمما حفظناه تلك الليلة أجوزة في الوعظ اوردها علينا وهي قول السراجين :

اذا رأيت صلعا في الهامة وجاذبا بعد انتصاب القامة وصار شعر الرأس كالثنامية فأيس مان المنعة والسلامة وعد الى التوبة والندامية فقد عليك قامت القيامية

وقال: لما مات أبو عبد الله محمد بن بكر قلت للمشائخ « اقتفوا بنا آثاره مادات جديدة غير مندرسة ، قالوا مهلا عليك ، فساعدتهم حتى عفا الاثر ، ودرست السير . ولما انفصلنا شيمنا فقال له احدنا : ارجع ، فقال آه ، لا يقال كذلك ، انما يقال انظر فى الرجوع ، ولم يزد بعد هذا خطوة ، لانه قال : انه ماجور ما لم يقل له ارجع ، وكان هذا الشيخ شديدا فى الامر والنهى والدب عن دين الله ، فروى انه حين احتضر كان يتمثل بقول عمران بن حطان رحمه الله :

حتى متى لا أرى هــــدلا اســر بــه ولا أرى لــدهــاة الخــــير اهــوانا

فتح عليه بالقسم الاخير ، وعجز عن الاول ، فطفيق بسئل من حضر كيف القسم الاول من هذا البيت ؟ فكان هذا من آخر كلامه ، رحمه الله .

## أبو موسى عيسى بن يرصوكسن

ومنهم ابو موسى عيسى بن يرصوكسن رحمه الله . الشريف منسبا ، الطيب مكسبا ، الرفيع مطلبا ، الهاشمى المدبى ، وابن عم النبىء ، نماه عبد المطلب والعباس ، فانتمى الى اشرف بناء قائم على اثبت اساس ، الديسن حليته والمياء والكرم جبلته ، والسخاء سجيته ، وهو ممن يتعلم منه الورع والعلم ، وممن يطمم ولا يطعم .

الثنيغ أحيس منواتا ومبسره فظهرت فينه البسيركة

فروى ان عيسى بن يرصوكسن شاور أبا يعقوب يوسف المعروف بالطرفى فى نزوله المنزل المعروف و بتلاعيسى » المنسوب اليه ، قاخبره بحال البلد ، قدله على ذلك ، وشكره له ، الا أنه قال : أذا توطنت هذا الموضع فلا تعش راجلا ولا تشرب ماء الا معزوجا ولا تشربه صرفا ، واستخدم ولا تخدم بنفسك ، وكن للناس كالسمار مع الماء أن علاه الماء خضع ، وإنا علا الماء سطع ، فبلغ فى هذا المنزل مبلغا عظيما هو ، وبنوه من بعده ، يعيى وداود ، وعبد الله بن

يعيى ، وانضم اليه الناس وسكنوها معهم ، وغرس بهسا الشيخ عيسى الاشجار من النخيل ، وصار في النخيل ودايا كثيرة ، وكان اذا قلع الودايا الراكبات في الامهات يسلخها ويرقع جمارها الى « باماوط » مع لحم ما يعيده من الوحش والظباء والارانب ، والظلمان ، والبيض ، والحبارى وغير ذلك ، فيهدى ذلك الى المشائخ العزابة ، فيأكلون اللعم والجمار ، فكان يتبرك بذلك فبارك له ربه في كل ما يحاوله ، وسعى في اصلاح فساد المفسدين من بني وليل واشتهرت بركته ، وعمره جماعة معهم مسن المشائخ ، واشتهرت بركته ، وعمره جماعة معهم مسن المشائخ ، وانتضافوا اليه ، ومنهم من ضرب في المقار بسهم وان لم يستوطن المنزل ، والجماعة المذكورة هم : ابو عبد الله بن يكر ، ومحمد بن الخير ، ومعاد بن على ، وعبد السلام بن ابي وزجوف ، وان آثارهم بها الى اليوم معروفة .

خير خسيل اليورقي عندما وصلت الوضع

ولقد حدثنى رجل ينتمي الى « لمتونة » يعرف بابن القابلة ، ورد توزر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، قسال : وكنت فى خيل يعيى بن اسحاق الميروقي متوجها بعسكره من اريغ الى وارجلان ، أو قال من وارجلان الى اريخ ، فنزل « تلاعيسى » ، وأراد الاجناد والاعراب ان يطلقوا خيلهم فى الزرع ، فاندرهم بعض من معهم معن عسرف قديما حال الموضع واهله ، وحدرهم ، فقال : « هسنا موضع منسوب الى رجال عزابة ، صلحاء مساكين ، يتقى عقوقهم ، فاياكم واياهم » فمن الجند من تنحى ومنهم من توقف ، فقال لهم عمران كاتب الميروقى ؛ « أبكلام هسنا السيد وسيد

<sup>(</sup>z) مكذا اثبتت تسبته النسخ المحمدة

فرسى ، واطلقها فى الزرع ترعى ، واقتدى به غيره فى هذا الضلال ، والاستخفاف بقدر أولياء الله ، قال وكانت فرس عمران تسوى اربعمائة دينار ، قال فوالله ما رفع مسن هناك الارستها وسرجها ، وانها السابقة سبعة وعشرين فرسا للمستخفين مسن الاعراب ، والاجناد ، كلها صرعى هلكى عيرة لاولى الايصار .

ويروى ان جماعة من دعار بنى وليل بلغهم ان الشيخ عيسى عزم على المسير الى اريغ ، فهموا يقتله ، ورصدوه ، فركب بغلته وصرف وجهها الى ناحيه اريخ فشمست وامتنمت عن المشى ، فضربها فتولت وذبحت براسها ، فلما رأى ذلك استخار الله تعالى فى الرجوع ، فلما رجهع الى الهله شعر بمكر اعداء الله فقال : قد وقفت عند كل ما أوصانى به الشيخ ابو يعقوب الا الخدمة فانى لم اجد بدا من الخدمة بنفسى ، يريد لو لا سبب ركوبى ما نجوت سن مكر اعداء الله .

#### اسماعیل بن یدیر

ومنهم اسماعيل بن يدير رحمه الله . لم يتأخر هن تلك الطبقة ، ولا فاتداحد من تلك الحلبة ولا سبقه ، بل هدو ممدود في المبرزين ، نتي من درن اعجاز المعجزين ، واذا عد المفاظ كان أولهم تحصيلا ، أو سمى المجتهدون فهدو الذي لا يفتر بكرة واصيلا .

ديوان العزابة والذين تمساولوا عسل تاليفه ذكر غير واحد من المشائخ ان جميع الطلبة العزابة لما اجتمعوا على تأليف كتاب في المذهب ، يسهل على المبتدئين حفظه ، وجعلوه خمسة وعشرين جزءا ، انفرد الشيسخ السماعيل بكتاب الصلاة ، فجاء فيما نحوه احسنهم تأليفا ،

وجاء تأليفه أحسن من تلك التواليف رتبة ، واكثرها فائدة وقيل بل جمع اسماعيل كتاب الصلاة كما ذكر ، وجمع ابو المباس بن بكر كتاب الحيض ، وجمع يخلفتن بن ايــوب كتاب النكاح ، وجمع محمد بن صالح كتاب « الوصايا » ولما مات ابو سليمان داود بن ابي يوسف اجتمع تلامذتــه على تأليف الكتابين المنسوبين اليه ، وليس هـ و مؤلفهما ، وقال أبو عمرو بل تركهما في الألواح فعرضهما أيب المباس ، واما الذين ألفوا كتاب المزابة فهم ثمانيـــة شيوخ عزابة طلبة مخلصون ، منهم من نفوسة : امسنات يخلفتن بن ايوب، ومحمد بن صالح، ومن قنطرار: يوسف بن موسى ، ومن تجديت : يوسف بن عمران بن ابي عمران المزاتي . ومن اريغ عبد السلام بن ابي سلام ، وجابر بن حمو ، وأبرأهيم بن أبي أبرأهيم ، وعرضت هذه الاجزام على ابي العباس وابي الربيع وماكسن ، وقال ابو الربيع لا يطعن في هذا التأليف الاشيطان ، ولست ادرى هــل الاجزاء المتقدمة الذكر داخلة في تكميل الخمسة والمشرين ام زائدة عليها .

# الطبقية الحادية عشرة 500 هـ 550 عبد الرحمن بن معيلي

منهم عبد الرحمن بن معلى رحمه الله ورضي عنه . ذو المقامات الكريمة ، والكرامات العظيمة أول من أسس بمسجد تقورت الهلقة وانهج طرقها ، واحكم عقودهما واوثقها ، وقيدها ووقتها ، وحجر على تلامذته أزقتهـــا ، هذه الاخلاق ، وتيممها طلاب الخير مـــن جميع الاقاق ، يشاهدون البراهين والعبر ، يشهدون المنافع الكبيرة ، ويأخذون السنن عن الثقاة والسير ، ويصدقون المخبسر والخبر ، فلا يكلفهم بمحمل العلوم ، حتى يتجاوزوا هذا المقام المعلوم

حدث ابو الربيع عن شيوخ عدة ان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لما حانت وفاته ويشر بلقاء الله وتحقق قريسه استدعى اخوانه ، وتلامذته ، فاجتمعوا عنده في جمع كبير ، فاعلموا انه يروم سفسرا ، فاراد توديعهـــم وأن داى الشيخ وشادته بالمنسة يوصيهم ، قال : فحضروا بقلوب كليه غير كليلة ، وكأبة كثيرة غير قليلة ، فقال لهم : اوصيكم بتقوى الله ، وملازمة ما انتم عليه ، وان لا تبدلوا ولا تغيروا ، فانكم والله على

نسيت مناقب الستى سلبت لسه والباقيات الصالحات الطيسب

فالدین یبکی شجـــوه مـــن فقده بعلالــه وحــرامــه منســـــــوب

فکان مجلسه مساجد اسست سکنا عیل تقدوی ، ولا تصغیب

يعلوهم فيه الوقسار تخشمسا ان الطيور عسلي الرؤوس رقيب

لم يشنأوا فيمسه بغيبة غائب سفها ، ولا تقليم

طوبی له ، عدرا طویلا خالصا فی طاعة الرحمن ، وهــو ادیب

مسن للصلاة بجوف ليل مظلم وفريب ؟

او للصيام اذا تطاول يومسه وامتد طرفاه وهاج لهيسب ؟

أو لليتامى والارامــــل بمـــــده وتواتــرت في العالمـين حــروب ؟

> او للامور اذا تفاقسم هسولها ، أهل النهى والرأي بعسد غسريب وتفاقسم الخطب العظيسم لفقده

ولريما هانت عليسه خطسسين

فى الممثلات تلاحكت وتلابكت (r) واستعجمت ، واستبهـــم المطلــــوب

وتری الخلائسق اقعموا ، وتهافتوا والناس منهسم مغطیء ومصیسب

يكفيك ، بال يشفيك مما ترتجى ، فهاو المعليات والله لمنيات

جمعت محاسنــه المكـــارم كلهــا والمسلمـون خـــالائق وضـــروب

ما ضرنا ما فاتنا مسسن بعسده لسم تبسق الاروضسة وكثيب

ما يعبأ الاعمى بظلمة ليلسة أو حال مسن شمس النهار غروب

فعليه رحسة ربسه وسلامسه حتى القيامة والاله وهسوب

سبقت بـــه الايـــام باقى دهرنا قمــفى ومـا ادراك مـا ايـــوب

خلق ابن آدم عرضــة لمهالــك ان المنيــة يـومهــا لعصــيب

 <sup>(</sup>١) كالأحكث الموادث تداخلت واقتصق يمينها بيعض ، ومثله كلابك الامر أو القيء اختلف وتليس

التصرف فوجدنا بابها مغلوقا ، فقرعناه فلم يجبنا احد ، فوقفنا ، فاذا الباب مفتوح ، فدخلنا فلم نجد أحدا ، فعجينا لكلا الامرين ، فانا لكذلك اذ نزل الشيخ من جهة الساباط قصادفنا عند دخولنا الدار ، فقال من أين دخلتيه ؟ وانا أغلقت الباب؟ فقلنا : أو لست فتحته أو امرت من فتحه ؟ قال: لا ، ولكني اعلم ان في الدار من فتحه لكـم ممـن لا ترونه ، والا فليس في الدار غر الهرة التي ترونهسها ، وكنا شاهدنا آيات ذلك مرارا ، فمنها ان أحد عمار داره الذين اليهم يشير ، وعنهم يكنى ، وانا لا نسراهم ، أنثى ذات ولد ، كان يخاطبها وتجاوبه اعلانا وكان يوما مين الايام ملازما للدعاء ، وكان الزوار يدخلون مثنى وفرادى لا يعرضهم مكروه ، حتى دخل شخص غريب لا رفق معه ، فلما دخل صرخ ورأيناه في اسوأ حال ، فقال الشيخ مالك ولهذا الشيخ المسكين الضعيف ؟ فسمعنا صوتا مجاوبا له يقول: أنه ظلمني ، كنت هند هند الياب وابني في حجرى ، فكل من دخل استأذن وبسمل فأنحى ابنى عـــن الجافي فلم يستأذن ولم يبسمل حتى ركض ابنى برجله ، فألمه ، فجازيته على ذلك بمثله ، فقال لها : ومع ذلك كله غريب مسكين قليل الميلة قليل القدرة فازيلي عنه ما اصابه منك ، قالت سمما لك وطاعة يا شيخ ، فذهب في الحسال ما كان من سوء الحال ، ومثل هذا كثير .

وكان والدى رحمه الله متألما ذات يوم لعلة كانت تمتاده فعاولت ما اسلى به نفسه ، واريح به ألمه ، فناولت تمليقة فيها شعر الشيخ ابى يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتي رحمه الله ، فصادفت القصيدة البائية فجعلت اسرد ابياتها

اعلم ان هذه القصيدة قالها ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم يرثى بها شيخه ابا سليمان ايوب بن اسماعيل ، ثم قسال وإن فيها الدلالة على صحة خبر كنت سمعته في صغرى من ابي رحمه الله فقلت وما هو قال : كان ابي في زمــان شبيبته مهاجرا بوارجلان يقرأ على شيخه ابي سليمان ايوب بن اسماعيل حتى قضى حاجته من الطلب ، فانفصل فجاء الى قسطيلية فاقام بموضعه بكنومة ما شاء الله ، فبلغه موت عم له كان مهاجرا بوارجلان قاطنا بها يتماواط ولیس له وارث سواه ، قال ابی فسافرت الی و ارجلان سفرة ثانية طالب ورث لا طالب علم ، فلما وصلتها سألت عسن شيخنا أبي سليمان لأزوره ، فاخبرت بان الله قد ابتــلاه في جسده ببعض ما ابتلي به اولياءه فعم جسده الجندام ، ولازمه اشد لزام ولازم المضجع لا حركة له ، فجئت عجلان ولهان ، فلما دخلت عليه نظر الي وعرفني ، فتقدمت اليه لاسلم عليه ، فخاطبتي خطاب محدر ان اعافه واتقـــدره ، فقال اليك اليك يا سليمان يا ولدى ، فليس في حالى ما تدنو منه ، فقلت : حاشا لله ان اتقدرك ، يا شيخنا ، وسقطت منكبا عليه اهانقه واقبله وابكى ، حتى شفيت بعض هيامي ، قال سعيد : ما هلمت ان ابي حكاها قط الا

بكى وابكى ، قال احمد : ولا علمت ان سعيدا حكاها قط الا بكى وابكى ، ولا علمت انى حكيتها قط الا بكيست وابكيت ، قال سليمان : واقمت مدة اقامتى بها لا افتس من الدخول عليه حتى اقتضيت ما كان لىمن حق، فلما اردت السفر قافلا وودعت الشيخوزودنى بالدعاء وعموم البركة فانفصلت وقد بشرنى بان سيخلمننى الله من شدة عظيمة

بحيث يسمع فاصغى الي سمعه وسلا ما كان بــه ، فقال :

زيسارة والد السؤلف للشيخ ابي اسماعيل فلما صرنا من وارجلان واريغ وكنا في رفقة كبيرة فيهما أموال جليلة وممى مال صالح ، مما خف وثقل ، فاغارت علينا خيل كثيرة ، وقد نسي احمد من أي العرب هي ، قال فبادرت ودفنت كل ما معي فعلمته بحربة كنت دفنت عودها، وتركت السن بارزا ليكون لي علامة، وكانت المربة صقلية ، واستباح الاعراب جميع ما في الرفقة من قليل وكثير وجليل وحقير ، واسروا الرجال ، فلطف الله تعالى به وعجل فرجه ، قال فامنوني ولم يعرضني احد منهم جددوا لى الامان في نفسي ومالىفاستاجرت احدهم وصعيني الى الموضع الذي دفنت فيه ما كان معى قرآيت سنان الحربة من بعيد ، فمشيت اليه واستخرجت كل ما دفنت فحملته وحملت الاجير والمتاع ، وجئنا حتى وصلنا ، والمجسب للحربة اذلم يرها احد من العرب بالامس ، وهي ظاهرة تلمع ، وقدمت الى اهلى سالما من جميع الأفاق ، وما ذلــك الا بغضل الله وبركة الشيخ رحمه الله .

#### والقصيدة هي هده:

ایسوب منا ایسوب لا ایسوب آودی بسته قسندر الردی المجلوب

فتلوئت آیامیه و تصرمیت حینا علیه ، وللردی تعقیب

علقته اشراك السودى من يعدما اوفى عسلى مائة ، وجاب الجوب ما خط فى المكتوب لا يخطئ الفتى ، وكذا الفتى لم يخطئه المكتوب

حكمت عليه يــد المنيــــة حكمهــا قبل الممات ، ولوحتــه خطــــــوب

سدکت به امسراضه و تنحیسلت اوصاله ، لم یشف منه طبیسسب

دب البـلاء بجسمه بمـد البـلى ، فله به طـول الميـــاة دبيــــب

ذهبت بشاشتــه ، وشـــرة مايــه ، وعلاه من بعـــ الشعوب شحــــوب

وتنيرت منه المحاسن كلهمها فتؤوب حينا ، شم بعه تلموب

حتى تخيــــل كالخيــــال خيالـــه بعـــد النضارة والـــرداء قشيب

قانسل منــه الروح عنــد وقاتــه ، بـــابى وامــى الطاهـــــر المسلــوب

بل مسات سبسع سنين قبل معاتسه لسم يبق الا الروح والتسركيسسب

فی کــل ما يوم يمـر وليلـــة ابـدا يقلب ظهــره التقليــب

ضاه النبىء سبيه فى دأبيه الدوب الدوب السلايا بجانبيمه تستدوب

فلذا عبدا البدهر الملوم بصرفته فكذاك كبان سميسته ايسسسوب قمد كان ذكسرى للعباد ورحمسة للعالمسين ، وانسمه لمنيسسب

فلئن اتى أيسوب يطلب أجسره يسوم القياسة والاله مثيسب

واتى امــام الصابريــن يتودهــم فلأنت انــت المــابر المنكـــوب

ولئسن أتى يعيى الحصور سيدا ، لهو الحصور السيسم المجسوب

ولئسن أتى عيسى بن مريم زاهسدا لعبلى هسداه ، وهسديه المحبسسوب

ولئسن أتى يمقسوب يحتسب ابنه اذ غاب عنسه وانحنى يمقسسوب

بكت السمساوات المسلا ونجومها حزنا عليه ، والنسسلا والسروب

واستوحشت منـــه المساجد كلهــا لما خلت منـــه ، وحــن النيــــب

واستشمر التقوى شعارا خالصا ، فدئساره الترغيب والترهيب

الف التقى فاعتـــاده حبــاك وجفا الذنوب، وقــد جفتــه ذنوب ب سبق الخالائق كالجاواد بشادة للهوب (x) لما استوى عتقا باد الهوب (x)

بد السوابق كلها متهلسلا ، كيف السؤال اذا احتمى اليعبسوب

فضلت فضائله الفضائيل كلهيا ، واها لجسيم ليم تشنيه عيسوب

رجل أتاه اللبه ربي بسطية في الملم ، والجسم الكريم لييب

لله عبد خالص ، متخشــع متعلــــ ، متعــــوب

عبد دعداء الاهمة فلجابسة للماتية الماتية الما

منحت ابصار المساد محسة المارات، والسوداد قلسوب

طاب الثناء به ، فطاب رشاؤه والمدح والتبيين ، والتقريب

اضحی اسب الله فی ایاسه فی العالمین ، وحاله مغلمسوب

والمقـــل اوفـر ما يكون ، وانــه كالشمس نــور ثاقب مثقــوب

وجه اغسر ، وشیسة وجلالة من شور رب العرش ، وهو مهیب

<sup>(1)</sup> الالهوب اسم من الهب الفرس ابيتهد في الجرى والعدو

يما غائبما مما تنقضى حسراتنما ابدا عليمه ، ولات حمين يشوب

يا غائباً سكــن الثرى في حفسرة تعلـو الصفائـح قبـره والطـوب

ان غبت عــن ابصارنا وسماعنـا لــم تعتجبـك مـن القلوب غيوب

قد كان أن لـك الجـــواب لسائــل يدعو ، ويسئــل كيف كنت تجيب ؟

ما كان ضرك لـ و اجبـت نــداءه ان الحشآ ضــرم ، وانـت قـريب

فلئن رحلت وغبت عنما ميتسما للحمزن في الدنيما عمملي رقيمب

ولقد رأيت الخلسق يسموم مصابه والنعش بعسم لقاهم مسركسوب

حسیرا سکساری ، هائمسین لما بهم زمرا ، حیساری ، مردهم والشیب

تبكى لمرعبته النواني نواديا عسون النساء، وقسادة رعيبوب

فى مأتم حسور المدامع قسوح ، كادت تعسرق اثسوب وجيسسوب

واذا انتحبسن تفرقست اكبادنسا وتصدعت منسه القلسوب الهيسب

خطب اجل ، وعبـــــرة مسفوحة ، مهراقــة ، ان الخطـــوب تــــوب

وعــلا النحيب على رؤوس العالميـــ ــن الحاضرين وأين منــه نحب ! !

وترى العيون مـــن الدموع كانهــا ديم السمــاء تهمى الميا وتعـــوب

واذا دهــون ترنمـا وتنجمـا واعمهـن!تهتك المحبـوب!

واذا تراجعين البكسياء تفطيرت منها النفوس، وللقليسيوب وجيب

یا یوم مات ولم امست کمدالسه اعظم به حزنا عسلي نديسب

يا رجــة للعالمـــين لفقــدهم علم الهـدى ، وتعـدر الاسلسوب

عمدوا الى جبـــل ظليــل ظلـــه سكنـــوا ذراه ، ورأســه لشعوب

جملوه تحت الارض ثـم تنعسوا يا للخلائــق ، ان ذا لمجيــب !

لهنی هـای الغلل الدی ضمنته بعلن الشری ، والمستراد رحیسب

جادت به الدنيا وثم بدالهب سلبته ، ان السمال المسلموب نسيت مناقب، التي سلبت لمنه والباقيات الصالحات الطيسب

فالدين يبكى شجــوه مــن فقده بعلالـه وحـرامـه منســـوب

فکان مجلسه مساجسه اسست سکنا عسل تقدی ، ولا تصغیب

يعلوهم فيه الوقسار تخشمسا ان الطيور عسلي الرؤوس رقيب

لم يشنأوا في به بغيبة غائب سفها ، ولا تقليب

طوبی له ، عمرا طویلا خالصا فی طاعة الرحمن ، وهــو ادیب

مـــن للصلاة بجـوف ليــل مظلم والليل اسـود حالـك وخريــ ؟

او للصيام اذا تطاول يومسه وامت طرفاه وهاج لهيسب ؟

أو لليتامي والارامـــل بعـــده وتواتــرت في العالمـين حــروب؟

او للامور اذا تفاقسم هسولها ، أهل النهى والرأي بمسد غسريب وتفاقسم الخطب العظيسم لفقده ولربما هانت عليسه خطسون

فى المعظلات تلاحكت وتلابكت (r) واستعجمت ، واستبهـم المطلـــوب

أو للجموع اذا اتــــت وتباينــت وعــلا الكــلام ، فجفجف الخطيــب

وترى الخلائــق افعموا ، وتهافتوا والناس منهــم مخطىء ومصيــــب

يكفيك ، بـل يشفيك مما ترتجى ، فهــو المطيب وانــه لمنيــب

جمعت محاسنة المكسارم كلهسا والمسلمون خسالائق وضسروب

ما ضرنا ما فاتنا مسسن بعسده لسم تبسسق الاروضسة وكثيب

ما يعياً الاعمى بظلمات ليلسة أو حال مسن شمس النهار غروب

فعليه رحمسة ربسه وسلامسسه حتى القيسامة والاله وهسوب

سبقت بــه الايــام باقى دهرنا قمـفى ومـا ادراك مـا ايــوب

خلق ابن آدم عرضة لمالسك ان المنية يومها لعصيب

 <sup>(</sup>۱) كالأحكث الحوادث تداخلت واقتصل بعينها بيعض ، وعثله كلابك الامر أو القرء اختلط وتليس

## أبو زكرياء يحيى

ومنهم ابو زكرياء يحيى بن ابى زكرياء رحمه الله . كثير النضب فى الله وعلى دينه ، شديد الفيرة مستشعر خشية الله عز وجل ، لا يخشى غيره ، وقف عندما حده المشائخ ، واعتقد ان طريقهم لجميع الطرق ناسخ ، فهو على بصيرة فى دين راسخ ، قرأ العلوم واتقنها ، ووضست المشكلات وبينها ، ورتب السير واحكمها ، وتعلم العلوم وعلمها .

روى ابو عمرو عن الشيخ ابى زكرياء انه وجد الشيغين عبد الله بن عيسى ، ويوسف بن موسى متصارمين ، فسعى بينهما حتى ازال ما وجد بينهما من وحشة ، وما كان له علم بسبب ذلك ما هو ، فقال له يوسف اما ترى يا اخى ما نالنى منه من المقوق وانا اقرأ فى جزء من كتاب «الاشراف على مسائل الخلاف ؟ » فتوجه الى « تونين » فاجتمع بالمشائخ فاعلمهم بما رأى فبعثوا الى بالهجران ، فاسرعت فى اللحاق بهم فلامونى ثم قبلوا توبتى فسمى فى طيب نفس كسل واحد منهما على الآخر حتى طابت نفوسهم وله فى الادب نبذر تذكر فى مواضعها ان شاء الله .

## أبو محمد عبد الله اللواتي

ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد اللواتي رحمه الله هو عبد الله بن محمد بن ناصر بن ميال بن يوسف وزيس الامام الخلح رضى الله عنه وتربته القديمة « بمرقة أنه فيما ذكروه ، نجيب النجباء وامام الادباء ، المعتنى بعف خل الاخبار ، وتقييد سير الاخيار ، درس الملوم زمانا وصحب الشياخ ضروبا والوانا ، حتى غدا وافر البضاعة في كل الشياخ ضروبا والوانا ، حتى غدا وافر البضاعة في كل

الفنون ، مقلداً في كل مفروض ومسنون مميزاً في مكيــــل ومدروعوموزون ، قرأ عليه جماعة من التلامذة فنجبوا ، وطلبوا فغازوا بما طلبوا .

ذكر ابو الربيع ان ابا محمد عبد الله قدم الى اريسنغ سنة خمسين واربعمائة وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، وكان فى حلقة الشيخ يزيد بنيخلف الزواغى ، وله لوح طويل فلما وصلوا الى « اجلو » خرج اليهم الشيسخ « ماكسن » فصافح العزابة ورجع الى أهله فلحقته خارجا ، فقلت له : يا شيخ ان العزابة قد اتفقوا ان لا يفترقوا ، فهل يجوز لى ان افارقهم ان رايت فى مفارقتهم مصلحة ؟ فقال لى انساجملنا الله احرارا لتملك امرنا ، فصحبته ، فكان هذا امره مع ابى محمد ماكسن .

اثنا جعلنا الله احرارا لتهلك أمس تفسوسنا

وذكروا ان سبب سفر أبى محمد الى القلمة فكان مما عرفه به مدوار ان قال له: تركت كتابا فى تفسير القرآن من تأليف الامام عبد الرحمن ينادى عليه بالبيع فى سوق القلمة ، فسافر وليس له هم ولا ارب غير الكتاب المذكور ، وستبضع شيئا من الشب يظهر انه تأجر ، وغرضه ان يستتر به فيما اعتمده، وكان وصوله اليها فى فصل الخريف فلما وصلها جعل يسأل عن الكتاب فى خفاء برفق وسياسة ، فيبنما هو يسأل ذات يوم لتى رجلا نكاريا يدعى عليم مسائل الفروع ، فسأله عن الكتاب المذكور فقال له : متأسفا على فواته ؛ قد بيع قبل قدومك ، قال ابو محمد وكان فى القلمة عينئذ رجل من أهلها يمرف و بمحمد بن عصمة » ، متفقه مدرس عليه حلقة ، فكنت احضر مجلسه ، واعد من جملة آهل حلقته ، فعضرنا عنده ذات يوم فقال لابن لسمعت بأن أغناما لبنى ينجاسن دخلت السوق ، وما ضرئا

مفسر الشسيخ ال القلعة بعثا عن تفسير الاسام عيد الرحمين ان نجتنب الشراء من السوق ثلاثة أيام فان من العلماء من يقول: اذا دخل السوق ريبة فدع الشراء ثلاثة أيام شم لا حرج بعدها في شراء ، قال ابو محمد فاعجبني ما قاله ، فجلسنا يوما عنده حتى تذاكروا الفقهاء ، وذكروا ابا حنيفة فقلت : أليس قد قال مالك : ابو حنيفة شيطان قدفه اليم ، ابو حنيفة اضل لهذه الامة من شيطان رجيم ؟ وذلك لوجهين احدهما كونه يقول بالارجاء ، والآخر لنقضيه السنن بالرأى ، فلما قلت. لهم ذلك وقعت عليهم وجمــة وعلتهم كآبة ، وتهشوا فقام الى رجل منهم وفي لسانه ثقل فقال : ما حملك على ما قلت ؟ فقلت له اني لم اقل من عندى شيئًا انما هو قول قاله مالك ، فقال لى : حسبك بالعلماء بينهم كالضرائر ، قال أبو محمد فاشتريت كتبا ووجهتها في رفقة فأصيبت، ثم استأنفت النظر في شراء كتب اخرى فبلغ اصحابي ان كتبي التي وجهت قد اصيبت فقالوا لي : ألا تكلم السلطان في حقك لتكون من قبله معونة في الذي تحاوله من تحصيل الكتب ، فانه شفل ليس بحقير ؟ فقلت لهم : لا ، بل ان كانت لى حاجة في شيء رجمت اليكم ، ثم استعنت بكم ، قال ثم اشتريت كتبا اخرى ، فلقيني الرجل التكارى فسلم على فرددت عليه السلام ، فلما انصرف قالوا لى مالك تسلم على مثل هذا ؟ فقلت مالكم تسلمسون على اليهود وهم مشركون ، ولا اسلم أنا على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فأفعمتهم ، ولم يجــدوا جــوابا ، ورآني رجل منهم في موقف الشب وهو مكان معروف باهل وارجلان ، فقال لى وارجلاني والله ! فقلت له ايحل لك ان تخاطب بهذا رجلا مسلما ؟ فقال له أهل سوق ذلك المرضع بئس ما قلت ! وكان ذلك في مدة قتل فيها أهل وارجلان

جماعة من الاشعرية ، وسمعت رجلا منهم يقول: قبل لهم فليخرجوا او يظهروا او نقتلهم . فلما رايت ذلك اسرعت في قضاء حوائجي ، ثم ان السلطان اخرج عسكرا فخرجت معه ، فلما حضرت المسلاة قال لي قائد المسكر: ماذا تمسلي يا عبد الله ، وقد علمت الذي خرجنا اليه ؟فقلت له اشتغل بنفسك يا انسان ، وسرنا حتى وصلت «وغلانة» سالما ، وسمع شيوخ «وغلانة» بما اصابني في الكتب ، فاجتمعوا واجمع رأيهم على ان ينظروا في اعانتي بقدر ما اصيب متى ليخلفوه على ما فالله يحسن عونهم ، ويخلف عليهم متى ليخلفوه على ما فالله يحسن عونهم ، ويخلف عليهم منالها احسست بالذي عزموا عليه أردت الخروج في خفية ، فغرجت بالهاجرة فلم يشعروا بي الا وأنا خارج البلد ، فوصلت «تنوال» سالما والحمد لله رب العالمين .

فهذا الذى كان منه فى مواطن كثيرة من هذه المكايسة من تقية وستر حسن جميل ، لا كما زعمه الحاسدون ونسيوه اليه ، فانه واياهم كما قال ابن أبى ربيعة شعرا:

حسيدا حملته في حسنها وقديما كان في الناس المسيد

وذلك انهم زعموا انه بدل وغير ، وطول وقصر ، وحاشا فضيلته من ذلك .

وذكر أبو الربيع عن أبى محمد ان أبا زعبل الخزرى عليه بني حماه حاصر «وغلانة» فاجتمع هو وامثاله من المشائخ فسدعوا يعامر وهلانه عليه ، فسلط الله على جنوده مطرا وابلاهطالا ، فاوهنهم وأركسهم حتى انه لا شيء لاحد منهم قبل منهم بشيء ، فتال أبو زعبل ، أيكون لهذه المسبرة ، فقال أبو زعبل ، أيكون لهذه الخوارج دولة بعد هذا وان فيها لدلائل استقامة احوالهم

وايامهم ؟ فقال له وزراؤه : انما ارسل الله اليهم هــذا الملس ليهدم الميطان ويكسر شوكتهم ، حتى ندخل عليهم يغير قتال ، فدام المطــر اياما فجعله الملــه على أبى زعبل عذابا واصبا ، وجعله لاهل وغلانة خصبا ورفقا وتثبيتا وأذل الملــه اعداءه وحيــل بينهم وبين ما يشتهون ، فلما يشوا منها ارتحلوا صاغرين داحضين .

عسل الاب ان يعسين وقسده عل بسره

قال أبو الربيع تحدثت مع أبي محمد حتى ذكر اولاده ونظر في امرهم ، فهونت عليه وقلت : انهم ذكران ، رجال ، فلا يهمك امرهم فقال لا تقل هذا القول فان على الاب ان يعين ولده على ابراره ، وقد قال بعض المفسرين في الذين سماهم الله ابرارا لانهم بروا الآباء والابناء ، ثم قلت له : كيف حالك وابنك احمد ويوسف أذا جاءامن المكتب ؟ قال كيف يكون حال ولدى المجوز ، يعنى الدنيا وانشد :

فمن لم يؤديه أبسوه وامسه تؤديسه روعاتسه ، وزلازلسه

وقال آخر :

وليس يسؤدب الانسسان ابنسا كتساديب السدوائر اذ تسدور

ووجدته في وقت الهاجرة يكنس غديرا له فقلت سا هذا؟ فانشد :

> نسروح ونفسدو لمساجتنسا وحاجسة من عباش لاتنقضي

تمسوت مسع المسرء حاجته وتبقى لسه حاجسة مسا بقسى وكان كثيرا ما يتمثل اذا اصابه خسوف أو مكروه بقول الشاعسس:

اذا ما خفت في ارض مضيقها فشهه اليمملات الى سهواها فانسك واجه ارضها بارض ولسهت بواجه نفسها سواها فنفست عنها فنفست عنها وخسل الهار تنمي من بناها ويتمثل لمن يتماطي ما لا قبل له بقول الشاعر: ومستعجل للحرب والسلم حظه فلما استدرات كمل عنها معافره

ويتمثل ايضا في الخادمين الخالبين وفيما ينبغى ان يصحب به الزمان واهله بقول الشاعر: اذا اقتصد الفتى في المسال قالوا

ادا اقتصل الفتى في المسال قالوا بغير المسال المسال المسال وان هو ساميح الاقوام جودا فيالك فيه من حسين المقال! المسال غيالما عجره من نشب ومسال فمسادوا بعد تقديس بشتيم ومسار بعد مدسوم الفعيال

# انا ابن الدهر تجریة وخیرا بسه ، وباهلسه فی کسل حسال اری لسك ان تمسد یسداك قمسدا بسسلا مرف ولا امسساك فسال

وقال أبو الربيع قعدت أنا وأبو محمد على طريق فمسرت بنا أمسراة فالتفتت اليها ، فقال لى لا يجوز قعود على الصمدات الا لمن أدى حقها ، قلت وما حقه ؟ قال : قيسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقه ؟ قال : أغاثة اللهوف ، وهداية الاعمى ، وغض البصر عن المحرمات ، والماطة الأذى .

وصية أبي هميد اللواتي لاهل الدعوة

وله كلام وعظ في اثر ما مضى يقول فيه: « شم اني موصيكم اخواني ونفسى بتقوى الله العظيم في السسر والاعلان ، وباتباع آثار دعسوة المسلمين ، فان الاتباع اولى بالهدى من الابتداع ، وعليكم بالائتمار لما امر الله به من طاعته ، والانتهاء عما نهى عسه سن معصيته ، فاقتفوا آثارهم ، فان الله اوعد بالنار من خالفهم ، كسا اوعد بها من خالفه وخالف رسوله ، اذ قال تبارك وتمالى : دومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهسم وساءت معميرا ، فانتقوا الله اخواني واحدروا مخالفة الممتكم في القليل واحدروا كثرة مجالسة المخالفين ، ففي ذلك اثر مشهور واحدروا كثرة مجالسة المخالفين ، ففي ذلك اثر مشهور عند المسلمين كالذي يروى عن أبي نوح وأبي خزر رضي عند المسلمين كالذي يروى عن أبي نوح وأبي خزر رضي مطالمة كتبهم ، وحدروا من ذلك سواكم ، الا ترون مسئلة

السخط والرضا قد وقعت عند من وقعت من اهل الدعوة من كتاب احمد بن الحسس الضليل ، فرسخت في قلويهم ودانوا بها فضلوا واضلوا ، وكذلك خبر سليمان بسن يعتوب بن الامام وما تفرس فيه ابوه انه سيضل بقراءته ديوان ابن المسين ، فضل وقال بمسائل لم يوافقه عليها أحد من الاثمة الا الشاذ الذي لا يخرج على قوله ، حتى برأ منه أبو صالح وكان معه من المباهلة ما هو مشهور ، واحذركم الترك بعد الجد ، وعليكم بالمذر من الانهماك في الشر والخلاف بعد الزجر عنه ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب منه وقال: أمنهمكون أنتم فيها بعد ما جئتكم بها بيضاء نقية سمعة سهلة ؟ وقد قال الامام رضى الله عنه : بلننا انه قد ألتى في ديوان المسلمين ألف مسئلة مسن مسائل الزنادقة فكيف ديوان غرهم ؟ وليس عليكم رحمكم الله الا الاتباع فانهم سنوا لكم ما ترشدون به .

ولقد بلغنا عن أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى رحمه الله انه قال لاهل الجبل (والله ما تركتكم الا على الواضعة النيرة ، ما بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النيرة ، ما بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثلاث رجال لم أرهم ، وفى بعض الروايات ان أبا خليل هو المتكلم بهذا الكلم ، وقال النفوسى (x) : (نحسن اصحاب آثار لو سلكوا بنا على جدار لسكناه) فكيف يقول هذا بل قد سلكوا بنا على ظبات المرهنات ، وسلكناها ، فكيف الجدار ؟ وبلغنا عن أبى عبد الله بن يزيد الفزارى قلك : « انسا غلبنا اصحاب الربيع باتباع الآثار » وقال أبو صالح يعلو : « السبيل محفور الى الركبة ، فلا يسؤخذ

 <sup>(</sup>١) يعنى الشيخ إبى عبيده الجناولي رحبه الله .

منه مخرج الا بالوثبة » وقد حكى أبو سفيان رحمه اللــه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : « قد بينست الامور ، وقامت المجة ، وانقطع المســـذر ، فلا جهل ولا تجأهل في الاسلام » وقد روى عن الامأم افلح رضي اللسه عنه انه قال : « عليكم بدراسة كتب المسلمين لا سيما هذا الكتاب، يعني كتاب أبي سفيان محبوب رحمه الله » قانا للسه وانا اليسه راجعون على مسوت الصلحاء والاولياء ، وذهاب سيرهم وآثارهم ، وقد بلغنا عن أبي مسور رضي الله عنه انه قال : ما ارى رميات الاولين مخطئتكم ، ولقد مسدق نبينا عليه السسلام حيث قال : « بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما يدا قطوبي للغرباء في ذلك الزمان ، قيل ومن الفرباء ؟ قال : الذين يصلحون انفسهم عند فساد الناس ، ويحيون من سنتي مأ أماته الناس » . وقد قال أبو محمد واسلان بن أبي صالح رضي الله عنه : ما من قط على هذا الدين شر من هذا الزمان ، فقيل لسب ما يئس الناس ، بل نحن في جموع وجماعات ، وحسلق وظهـور ، غير مستخفين ولا خائفـين من أحد ، لم نكـن كالاولين مختفين مكتتمين معتزلين في الجبال والمغارات ، والبرارى والقرى ، فقال لهم : هيهات لم يرزمان منذ قام هذا الدين الاولهم امام ، اما ظهور ، واما دفاع ، واما شراء ، يقتلون ويقتلون ولا يهابون القتل في ذات اللسه تمالى ، القتل عندهم آثر من الميأة في رغد عيش ، ولا يريدون غير اظهار الدين ودعوة الاسلام «ليبين للناس ما نزل اليهم» «ولتستبين سبيل المجرمين» «ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيى عن بينة وان الله لسميع عليم، فهل حال اضعف من حال اهل هذا الزمان ؟ هذا قوله رحمه الله ، فكيف بنا وقد قل العلماء ، وكثـ الجهال ، فلا تابع ولا متبوع ، الا من شاء الله .

وقد بلغنا في بعض الاخبار: «انه لا يذهب الاسلام لا يبوت الاسلام ختى يلرعنه حتى يدعنه على عند الماتة حتى يلرعنه مذهب المسلمين، ورفض سرهم.

وقد بلغنا من سليمان بن مومى انه قال: اثبتوا ثلاثا حرمة الاسلام ، والحق ، وصلة الرحم ، خدوا لانفسكم اخوانى منها واتبعوا لها مجالس الذكر ، واختاروا لها الارشد ، ولا تأخذوابمتروك العلم الذي جفاه المسلمون فقد قال جماعة من العلماء: «من عمل بمتروك العلم واخذ به لا يموت حتى يفارق الاسلام ، ولا يموت الا محتاجا » نعوذ بالله من مخالفة المسلمين ونبد سيرهم ، وقالوا: لا يذهب الاسلام وتبقى سيره واعلامه ولكن تذهب سيره واعلامه ثم يذهب ، واحذروا غمض الحق وتغميضه ، فان من سفه مقالة المسلمين فقد طعن واباح دمه ، وتسفيه سرهم وآثارهم كل ذلك طعن في الدين .

روى عن أبى الربيع سليمان بن يخلف رضى الله عنه : انه قلما يقوم من المجلس الا قال : نعوذ بالله من تهوين راي المسلمين و تخطئتهم ، ومن الترك بعد الاجتهاد ، ومن الحور بعد الكور ، ومن ذم ما يأتى ، ومن تحسين القسول وتقبيح النعل ، وقد قال ابن بركة العمانى رضى الله عنه : قلما تعسف احد مذاهب المسلمين بغير فهم الاحرم التوفيق ، وقال أيضا : أعوذ بالله من مسامحة الآراء ، وتقليد الابام والكبراء ، واتباع الامراء .

وبلغنا عن رجال من اهل هذا الزمان ، انهم قد صاروا الى ما حذر منه السلف الاولون من التعسف وقلة التعفف. ولقد بلغنا عن بعض اهل العلم من اصحابنا انهم قالوا بقيت فرقة ستخرج من هذا المذهب ، نعوذ باللـــه من سوابق الشقاء ، ومما يموق عن التقى ، نعوذ باللب من اتباع الهوى المضل ومن قسوة القلب ، وجفاء الذكر، وعليكم اخواني بالنظر لانفسكم مما يخلصها من نار عدابها طويل ، ليس لها من آخر ، ولا ثفرنكم هذه الدار المَائية المنرارة ، ولا ترغبوا فيما يفني، وتدروا ما يبقى فان الموت من قريب سيفاجئكم ، ولا تففلوا عن الاستعداد لهياة الآخرة ، فانكم لم تخلقوا لهذه الفانية ، انما خلقتم للباتية ، رحم الله عبدا اخذ من نفسه لرمسه ، ومن داره لغاره ، ومن من لحلمسوه ، ومن مرتحله لمنزله ، قطنتم فظمنتم ، ورجفتم ففجمتم ، والدنيا قــد اذنــت بصرم ، واندرت بكلم ، يا اخواني بيعوا ما يفني تربحوا ما يبقى فان اللبه لا يعدر جاهـ لا مرتكبا لمعاصيه ، وعليكم بان تعملوا ما يهديكم وينجيكم ، اخواني الم تروا التغيير في الناس فأشيأ ؟ وقد ذهب الاخيار فزالوا ، وبقى الاشرار فاستطالوا ، فلا مذكر يذكر ، ولا موقظ يوقظ ، فاتقوا الله وجندوا ، واجتهدوا ، وعضوا بالنواجد على منا ادركتم عليه الاخيار ، فإن الدعاة إلى الضمال كشير ، واستعينوا بالله ، واصبروا ، « وتزودوا فان خسر الزاد التقوى » « واحسنوا ان الله يحب المحسنين » ، وقيل ان الكلام لاسماعيل بن صالح رحمه الله ، فالله أعلم .

وذكر أبو عمرو عن أبى محمد عبد الله بن محمد انه تلقى جماعة عزابة «بايرغت» وقد قدمهوا من فحص «قسطيلية» فقال: لهم انما ينبغى ان نلقاكم فى «سوف» والا ففى «وغلانة» ولكن الزمان غير مساعد، قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال امتى بغير ما اذا قالت صدقت ، واذا حكمت عدلت واذا استرحمت رحمت ، جعل اللسه مجيئكم مجيء أبي مودود الي حضرموت ، فقام عندهم هذا الكلام اشرف مقام .

## أبو عهدعبدالله بن محمد اللنسثي

ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد اللنثى رحمه الله شيخ المشائسخ واستاذهم ، ومن اذا التجاوا فهو مسلاذهم منه تقتبس الفوائد ، وفي منهله العذب تطيب الموارد ، نور هداه يكشف الغمام، وغيث حياته يروى فيشفى الظماء، كثير الانبساط والانقباض ، والاقبال والاعراض ، ان احب في الله انبسط واقبل ، وان ابنض في الله انتبض لا يتأول ولا يتأمل.

قال أبو الربيع لما أسن عبد السلام بــن أبي وزجون جلس ذات يوم مجلسا يكلم في المقائد ، وقد حضر فيــه جماعة ممن ينسب الى النهوض في الفن الذي بسط فيه القول ، فقال : ان من رمى احدا من أهل الاسلام بالشرك فليس على من سمعه ان يشركه ، الا ان يكون المومى من اهل الولاية ، فلما سمع الطلبة كلامه حملوه على الضعف والخرف والكبر ، ولم يردوا عليه في مجلسه ذلك بكلمة حم من دم احمد من العلم من المسلم من العلم الاسلام من العلم المسلم من العلم المسلم من الله بن محمد اللتشي بالمعمرة وغيره ، فاجمعوا بعد قيامهم من المجلس على ان يتكلموا غدا عن المسئلة ، ويصرحوا بتشريك الرامي ، فلما كان الفيد جعلوا منهم من سيأل عين المسئلة فاتفقوا على ان الرامي مشرك ، لم يخالف احد من الطلبة في هذا الجواب، وبلغه ما اتفقوا عليه وفطن انه تعريض بما جرى امس

في المجلس ، فذما انتهى السؤال اليه اجاب كجواب امس ، فلم يحجلوه أيضا اجلالا لسنب وتعظيما لقدره ، قال الشيخ أبو عمرو ان أدعي التأويل كأن الرامي منافقا كالصفرية وان لم يدع التأويل كان مشركا .

وكانت لابي محمد حلقة في تينزارتين ولم تسزل به الحلقة قائمة ، قد رتبت على الشيخ ابي محمد لا يخشون تصوف اهوج بشع. احدا ولا يمسهم سوء، حتى جعل الله لخروجها سببا، وسبب فتنسة ذلك فيما ذكر ابو الربيع فيما ساقه من هذه الحكاية ، قال : كان تلامدة ابى الربيع سليمان بن يخلف من اهل سوف ، واريخ ، ووارجلان ، ومزاب ، وقسطيلية ، حلقوا عسلي ابى محمد فى تين زراتين ، وكانت الفتنة حينئذ بين بنى د تاكسينت : وهيبتهم ، ومالكيتهم ، والوهبية منهم قبيلة يقال لها د بنو يريتن » والمالكية من عداهم من قبائل بني تاكسينت ، فكانت بينهم الفتنة ، والمزابة منها في أسان لا يخافون مكروها ولا يسمعونه ، فقدر بأن حضر بنبو يريتن فرقى على السور رجل جاهل ممن شملته الملقة ، يقال له : توزين من اهل قنطرار ، فقال لاهل المسكر : انصتوا واسكتوا ، ففعلوا . فقال لهم : فلان وفلان وفلان حتى عد جماعة من ائمتهم عليهم اللعنة ولهم سوم السدار ، فلما سمعوا ذلك منه تركوا القتال ، واستدعوا شيخسا لهم ، يقال له : مظهر بن نفاط ، فاخبروه الخبر ، فقسال أسمعتم ذلك حقا ؟ قالوا : نعم ، فقال لهم : احرقـــوا ، واسبوا ، واقتلوا ، فلما سمع العزاية ذلك خرجوا ليــلا وتفرقوا الى اليسوم ، ولا حول ولا قوة الا باللبه العملى المظيم .

## أبو عمرو عثمان بن خليفة

ومنهم أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي رحمه الله .

هو فى اهل المذهب احد الاعلام ، الكاشف بحسن بيانه ونور منطق لسانه دياجى الظلام ، المفتى فى الملسوم لا سيما علم الكلام ، المجاحش المدافع عن كلمة الاسلام ، حتى ان له فى مواطن اللين قراعا بلسان مخدام ، وربمساكان فى محل هدنة فاشتمل الاضرام ، ولم يعبا بمن قال ، كل مقال له مقام .

مجادلة بالباطل تؤدى الى القراض اهل الدعوة من حامة قايس فمن ذلك ما حكسى أبي رحمه اللسه وقد سألب بعض الجلساء ما سبب انقراض المدهب من الحامة ؟ قال : إن الحامة لم تزل في ادبار منذ عهد ابي القاسم وابي خزر رحمهما الله وما طرأ على كل واحد منهما وعلى من بعدهما ؛ حتى اذا كان في زمان الشيخ عثمان بن خليفة فورد المامــة ، وليس قيها من اهل المذهب الا أطلال بالية ، ومساجد عامرة كالخالية ، وكان ابو عمرو عابر سبيل ، فأراد ان يذاكس من هناك من أهل المذهب بما يثبتهم في الدين ، ويمسكهم في عقائدهم على يقين ، وكان المخالفون من اهل الموضيع قد سكنت تفوسهم ، واطمأنت قلوبهم بانقراض مذهبنا من بلدهم ، وضمف من يقي من أهله ، فلما سمعوا يقدوم أبي عمرو بما شرع فيه عنبوا عليه الانامل من الغيظ ، واجتمعوا فيما بينهم ، وارادوا ما يفضح ابا عمرو اذا ناظروه ،فتشاوروا في ذلك فجمل كل منهم يدلي برأى ، المناظرة ، ولا طاقة لكم به ان حاولتم اخده في الطريق المهيع ، لكن ان سلكتم معه بنات الطريق وجادلتموه بالباطل

أوقعتموه في آذان الموام ، وان طلتم فانكم تظفرون به ، فقالوا وكيف يمكن الظفر به من طريق الباطل ؟ قالوا: يسئله احدكم ، هل يجوز في مذهبكم تزوج نسائنا ؟ فانه حينئذ يقول الحق ويجيب بأن يستعظم هذا ، ويقسول: ياسبحان الله قد جاز عندنا تزوج اليهوديات والنصرانيات فكيف تساؤكم ؟ فاذا قال هذا الزمناء الذنب بان تقسول نراك انزلتنا منزلة اليهود والنصارى ، فنكفره ونفحمه ، وان هو اجاب بنعم فقد استائفنا سؤالا ثانيا ، فلما كمان غدا اجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم ، وحضروه هو وتلامذته فسأله سائلهم بما احد من مسألة النكاح ، فأجاب بما كان خصمه ينتظره منه ، فلما قال ذلك قال مدره القوم : ألا أن هذا انزلكم منزلة اليهود والنصارى ، فقاموا عليه قيام رجل واحمد شتما وصفعا وضربا ، وطمردا عن نفوسهم من البلد ، واكرهوا كثيرا ممن يتى من اهـــل الكبير من مساجد الوهبية ، وغسلوه بمياه كثيرة ، حستى جرت انهارا وسالت في الطرقات ، وخرجت من البليد هاميــة يعتقدون ان ذلك تعلهــيرا للمسجد ، قال : ودعوا عليهم فأجاب الله دعاءهم ولكن بعد حين فلما دخلها اسحاق واختلطت عجاجا شبهه من رآه بالوادي الذي اجسموه ليطهروا به المسجد فيما زعموا ، قال فلم يبق الا مستضعف لم يكن على بصيرة ، أو هارب بدينه الى حيث أمكنه مسن البلاد .

وقال عثمان خرجت من وارجلان ارید ناحیة بلادنا فخرج معی ایوب ابن اسماعیل وموسی بن علی یودعانی ، نتال لى ايوب « يا عثمان العلم والوطوطة لا يجتمعان » وقال له موسى الحجر المتقلب لا يثبت على بناء ، فرأيت ما إشار به هو الصواب .

وقال أبو الربيع قال لى الشيخ أبو عمرو عثمان: المطايا اعتم في الطايا المرادع: اثنتان جائزتان ؛ عطية لما عند الله وعطية لثواب الدنيا و واثنتان غير جائزتين عطية اكراه وخوف ، وعطية على وجه الركون .

## الطبقة الثانية عشر 550 هـ 600 هـ

## أبو عمار عبد الكافي

منهم ابو عمار عبد الكافى رضى الله عنه ، هو ابن ابى يعقوب التناوتى ، تدارك المذهب قدد اقبر فانشره نشورا ، ونوه به وقد اتى عليه حين من الدهر لم يكسن شيئا مذكورا ، فأحيى الله به رفاته ، وجمع ببركته شتاته خدم العلم دهرا حتى وعاه ، واوعى منه الاوعية ، شمأ أخل يفتيه ويعلمه ، فسالت منه الاودية ، فى تصنيف كتاب ، أو تهذيب جواب، أو تدرب متكلم، أو افادة متعلم وهو الذى ازرى بموجزه(ت) على الماضين، واتمب الحاضرين المسن تقريم ، وقيم الفرق ابين تقسيم ، بالفاظ عدبة لحسن تقريم ، وقسم الفرق ابين تقسيم ، بالفاظ عدبة لهيم ، واما الورع والسخاء فهما اقل صفات خسلاله ،

ذكر شيوخنا أن أبا عمار لما عزم على طلب العلوم رأى ما كان من الشيخ أن أمم ما يقدمه أصلاح اللسان ثم أصلاح الجنان بعلوم أبى علا وهو بتونس

<sup>(</sup>I) يشتر الى كتاب الحرجر في الكلام والمقالد ، وقد تقدمت الإشـــارة اليه في اول الكـــان ،

القوانين والبراهين ، فهاجر الى تونس فاقام فيها اعواما يدرس الليل والتهار ، ولا يحضر بباله ذكر الاهل والدار ، والذي توخاه في قصده تونس شيئين أحدهما ملاقاة مسن يشغل خاطره عن ذكر اهله ، والثاني اراد ان ينقطع عين اللسان اليريري بالبعد عمن يخاطبه به ، والتدرب عسل لسان العربية ، بكثرة مخالطة من يخاطبه به ، وكان أبو عمار موسعا عليه ، فكانت تأتيه من بلده في كل عام ألف دينار ، وبطاقة فيضع البطاقة في موضع ، ويقسم الدنانس نصفين فيدفع النصف الى شيخه ويصرف النصف في نفقته عزمه على السفر وقد رأى انه قضى حاجته من طلب العلوم الارتحال ، فأخذ في قراءة الكتب الواردة من بلده كتابا بعد كتاب ، فوجد في الكتاب الاول اعلاما بوفاة احد ابويه وفي الثاني وفاة الثاني ووجد شواغل لا علم له بهــا ، فاطلع على ذلك شيخه واصحابه فعروه وانفصل الى بلده ، ولقد حدثني بعض الطلبة النفطين الذين قرأوا يتونس عن بعض اشياخه انهم قالوا: ادركنا اشياخنا يذكرون طالبًا من أهل وارجلان قرأ معهم على شيخهم أذ ذاك ، قالوا أدركناهم يتعجبون من فهمه وحفظه ومواظبته وورعمه ، وسخائه ودلالة نفسه ، وسعة خلقه ، قالوا ولم ير مثلــه من العرب ولا من البربر ، قال لى وكانوا يذكرون انهم اطلعوا على كتاب معه في علوم مذهبه ، وكان نظمها في قصائد فما هذا الكتاب؟ فقلت له : هو دعائم ابن النظر ، كانت منه نمي بلادنا من قبل هذا نسخة غير معلولة ، ولمما

حله ابن صاف (I) لم يرد بلادنا حتى ورد به الشيخ أبو موسى عيسى بن زكرياء واعلمته أن الطالب المذكور هو أبو عمار ، واطلعته على كتاب الدعائم لما ذكره وسأل عنه ، فلما رآه جمل يتعجب منه فنظر منه بمض قصائد المقائد وهي الرائية التي في الرد على القدرية ، فقال معرضا ما أرى هاهنا الا موافقة أهل السنة ، فقلت له : وما خالف هذا الكتاب فهو خلاف السنة ،

وكان ابو عمار ذا كرامات فمن كراماته ما حدثنا بــه في وارجلان شيخ من أهل الصدق والبر حكاء عن ثقيات قال خرج ابو عمار في سنة من السنين في فصل الربيع الى بادية بنى مصمب بغنمه فتوغلوا في البرية ، تتبعا لطلب المرعى ، حتى قربوا من جبال « بنى راشد » فلما كان يوما من الايام قال ابو عمار لاهله اشتفلوا بعشاء عمار الليلة المقبلة ، وكان هذا القول منه غدوة ، وكانوا قسد عهدوا عمارا بوارجلان ، الا انهم لم يمكنهم الا امتثال امسلس الشيخ ، فوافق وقت اعلامه اياهم توجه عمار من وارجلان الى قصور بنى مصعب ، فلما اصبح صباح يومئذ ، قال لمُسيقه : انظر لي دليلا استأجره ان يصحبني الي موضع الشيخ ، بشرط ان يكون على نجيب مثل نجيبي ، ليكون مبيتي عند الشيخ قاني شديد الاشتياق اليه ، فقال ك : ليس لها الا « فلان » فارسلوا اليه فوجدوه ينضبح زرعا له بالطبق ، فقال اخشى على زرعى ولا بد من موافقة ابسن الشيخ ، قال قاستأجره بدينان فركب كل واحد منهما نجيبه ، وصارا يرجفان ويجدان السير بجهدهما ، قسال

ت) حر محمد بن وصاف المسائي من مشائم الاباضية بالمقرق شرح دعائم احمد بن النظر ... وهو مبدوع قصائد في المطينة والإحكام المعرضية - والفرح في ثلاثة اجسزاء وهو من المخطوطات القيمة

وكان نجيب المصعبى أسبق من نجيب عمار ، وكان اذا تقدم قال له : مالك يا هذا الوارجلاني ؟ هلكست زرعى عطشا يعني أجهد ليكون رجوعي الى زرعى سريعا ، فقال وكان بين الموضع الذى فيه الشيخ وبين القصر السذى خرجا منه مسيرة ثلاثة ايام ، فما صلى الشيخ الا عمسار وصاحبه قد انا غوا عندهم ، وأكلوا العشاء معهم .

وذكر عيسى بن أحمد ان أبا عبد الرحمن الكرثى كتب الى بهماعة الشيوخ بوارجلان كتابا يسئلهم سؤال مسترشد قال: فلما ورد عليهم كتابه لم يروا نفوسهم اهلا لمجاوبته الا ابا عمار ، فجاوبه عن جميعها حسبما يفسر.

# (سؤال) ما اليقين والقدر وما الفرق بينهما ؟ م

اسئدة الشيخ ابس (الجواب): اليقين صبحة الاعتقاد، وهو منافعال القلب عبد الرحمن الكرس الكرس الكرس الله علي المباد، قال رسول الله صلى الله عليه والاجابة عبد ومن افضل افعال المباد، قال رسول الله صلى المسبد وسلم، اعبد الله على الرضى واليقين، والا ففى المسبد على ما تكره خير كثير »، وقال: لو ازداد يقينا لمشى صلى الهوام، والقدر ما قدره الله قبل ان يكون قال عليه السلام في الايمان: ( ان تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله )

# سؤال هل يقال لله تعالى بالبربرية ايراه ؟

الجواب: ما سمعنا احدا اجازه الا ابو سهل ، ولعسل هروبهم من جوازه اشتراك اللفظة في لغة البربر ، فانهم يسمون الداجن من الطير والوحش د ايرادن » ولمن اخلف الوعد د يردى » وهذا على حسب اللغات ، والهرؤب مسن المشكل الى المواضيح أولى .

سؤال: ما الحكم فيمن قال ان الله ليس بييكش ؟

الجواب: ان كان بربريا أو ممن يعرف اللسان البريرى نهو كمن قال : «ان الله ليس بإلاه» ومن قال ذلك فهسو مشرك ، فقال بعض من حضر اراك ادرجت المسئلة فقال أو تشكون في ربكم ؟ فقال حينئذ عبد الله بن سجممان سمعت شيخنا أيوب بن اسماعيل يقول : من قال ان ايكش السلحاقة فهو مشرك بالله المظيم .

## سؤال ما اعلام الساعة ؟

الجواب: انها خمس اثنتان منصوصت واثنان مستخرجتان من النص وواحدة من الحديث ، فالمنصوصتان قوله تعالى : حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج الآية وقول في عيسى عليه السلام وانه لعلم للساعة الآية والمستخرجتان من النص طلوع الشمس من مغربها قال الله تعالى : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ) والدابة ، قال الله تعالى : « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » والحديث قوله عليه السلام : « نار تخرج من عدن تطرد الناس الى محشرهم » وحبشي يعلو على الكمبة بغاسه يهدمها ، وخسف بجزيرة المعرب ،

قلت وهذه الاجوبة انها هي على قدر وسع السائل لا يكونه مقدار المجاوب ، بل انما عرض في تلك السوق ما اشبهها من المتاع ، وما ينفد فيها ، وادخر الخز والديباج لاشكاله ، اللهم الا في جواب السؤال الاخير .

وقال ابو عمار حضرت انا ، وابو یعقوب یوسف بسن ابراهیم ، مجلس شیخنا ابی زکریاء یوما فقصصت رؤیا رأیتها ِ، وذلك آنی رأیت ابراهیم علیه السلام نسزل من السماء إنى « تموصان » ، قرية من قرى وارجلان فتعلقت نفس الشيخ ابي زكرياء الى الرؤيا : فجمل يقول كيف رؤياك يا عبد الكافي ؟ يحب ان اكررها عليه فالتفت الى ابي يعقوب فقلت له ، لا اعلم المداكلت نيه صده الصفات غير النبوءة في هذا الزمان ، الا هذا الشيخ واثى لاحسب انه سيموت في هذا العام ، فمأت فيه بعد أشهر ، وهـــده المكاية من مناقب أبي زكرياء الا أن لابي عمار فيها صدق الرؤيا واصابة التأويل .

بالاغارة والنهب

وسأل الشيخ ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم ابا عمار حتم مال من التنسبد رحمهما الله بمحضر من أصحابهما وذلك بجيال مكة، فقال عجباً منا نتنزه من اموال العرب (x) التي بايديهم ، وننهي عن الدنو منها ، وعن الدنو ممن يدنو منها ، وتتجيم في وجوه من يصاحبهم اذ كناببلادنا ، ها نحن الآن نأكل منها ونحمل عليها ، ونتزود منها ، ونحن في أكرم بقعة وابرك بلدة ، ونحن عايناهم يأخذون اموال المجاج، ويسلبونهم ، ويقتلون من دافع منهم عن نفسه اضراب و بني مجهزية » وغرهم ، ممن شهر بالنهب والغصب ، فقال ابو عمار هذه جزيرتهم الاقعد فيما بأيديهم والاغلب عليه الحلال ، وتلك جزيرة البربر انهم فيها غارة وكل ما بايدى الغارة ربية ، الا من ابصر شيئًا عيانًا فلا يحل له الدنو منه في بــدو ولا حضر، فأنهم في بلادنا غارة، ونعن البربر في جزيرتنا كالعرب في جزيرتهم .

قلت هكذا وجدتها ، واقول والله اعلم ، ان السندى استثناه من قوله ( من ابصر شيئًا عيانًا فيجتنبه ) انما ذلك

 <sup>(1)</sup> يعنى بهم قبائل الاعراب التي تعيش على الإغارة والنهب ، واتخذتها حسرفة ، وعرفت بذلك ، وخاصة زمن اضطراب شمسال الريقيا في عهود المؤلف ١ راجم س خلدرن ج 6 )

في بلاد العرب وجزيرتهم ، والصواب ان يذكر أولا قبل ذكر بلاد المغرب (2) .

وروى ان ابا عمار كان يقول: اذا وقمت الفتنة بسين داي النسخ في اهل فتتين من المؤمنين فالاحب الى ان يصطلحوا ، فان لم يفعلوا المنتقة فقات من احسب ان تغلب فقة فقة ، فان من احسب ان تغلب احداهما الاخرى فقد دخل فى الفتنة ، ولزمه ما لزم اهل تلك ، وكان سيفه يقطر دما ، وروى عنه عيسى بن احمد انه قال السلامة عندى ان يكونا فى البراءة سواء ، لا يرجح احدى الطائفتين ، فانه متى رجح أثم .

# ومنهم أبو يعقسوب يوسف بن ابراهيم السدراتي وابنه أبو اسحاق ابراهيم رحمهما الله

نبدآ بذك أبي يمقوب في صدر الاسلوب فنقول: هو بعر العلم الزاخر ، المسخر للنفع فترى الفلك فيه مواخر الرفيع القدر والهمة ، الجامع لفضائل كل امة ، المحتوى على علوم جمة ، كأن الترحيدي ينظر اليه في وصفه للقاضي أبي حامد ، وما اشتمل عليه من صنوف الفنوائل اذ كان له في كل جو منتفس ، ومن كل نار مقتبس ، وهذا الشيخ له يد في علم القرآن ، وفي علم اللسان ، وفي المديث والإخبار ، وفي رواية السير والآثار ، وعلم النظر والكلام ، والملوم الشرعية عباداتها والاحكام، وعلم فرائض المواريث ، ومعرفة رجال الاحاديث ، ولم يخل من اطلاع على علوم الاقدمين ، بل حصل مع ملازمة السنات قطعة من علم المكماء المنجمين .

 <sup>(2)</sup> الأولى أن يكون الحكم عاما فكل من عاين وشاهد ما لا حسراما بمينيه بيد غاصبه
 أو سارقه فلا تحل له مساملته فيه ، سواه في وطئه أو في غير وطنه

واما ابو اسحاق ابراهيم فامام في علمه الادب ، وان ذاكر في الفروع فيا للمجب ، لقد تمسك من المديث ، والاصول بسبب أقوى سبب ، وعند كليهما مسن الورع والزهد والتواضع والاقتصاد ، ما ليس يدركه احسم من المتنسكين وذوى الاجتهاد ، وان تقاربا في نظم التريظ فان للشيخ قدرة على تأليف التواليف ، وله من ذلك الصدر الفسيح الفليظ، وقد كان لا تهمه عظائم المهمات، الا خدمة العلم منذ نشأ حتى مات .

انقطاع الشيخ الله وذكروا عنه انه اقام سبعة اعوام ملازما داره لا ينصرف فكان متى زاره احد من الزوار وجسده اما ينسخ واما يدرس، واما يقابل، واما يبرئى الاقلام، واما يطبسخ المبر، واما يسفر كتابا، لا يعدل عن هدا المفن الى ما سواه الا ان قام لاداء فريضة، وكان اذا اعتمد تأليفا أو نسخ ديوان لا يهوله ولا يستعظم فيه صعوبة ولا كثرة فان له على ذلك قدرة، ولقد حدثنا بعض المشقاة قدال: وقفت ببلادنا قسطيلية وسوف واريخ ووارجلان على سبع

كلها بخط يده ، واما انا فرأيت منها ثلاثا.

حرص اهسل وارجلان على الاستفادة منه

وكان اذا جاء الى موضع الوضوء فى مسجد فى وارجلان انصرف كل من حسول المتوضى ، فيضع من يسده سفسرا ومفتاحا ويضع عمامته وكساءه ، ويقعد فى ثوب واحد فيدخل المطهرة ، فيرجعون ويأخد احدهم شيئا منها ويأخل الآخر شيئا أخر ، حتى يرجع الشيخ فلا يجد شيئا فيقول ردوا على علائقى ، فيقول احدهم ارد بعوض فيسأل عن مسألة فى النحو ثم يجيب فيرد ما أخذ ، ثم يسأل الآخر مسألة فى النحو ثم يجيب فيرد ما أخذ ، ثم يسأل الآخر الله معلوطا

نسخ أو ثمان من كتاب المدل والانصاف" تأليف أبي يعقوب

عن فريضة ويسأل الآخر عن مسألة فقهية ويسأل الآخس عن تأويل آية ، ويسأل الآخر عن تأويل رؤيا وعن غسير ذلك ، فيجيب كلهم فعينئذ يردون عليه ما أخذوا ، فكان هذا دأبه رحمه الله حتى لقى الله .

وحدثنى ابى رحمه الله قال حدثنا بعض اصحاب ابى سليمان ايوب بن نوح قال: سألت ابا سليمان عما حصل من علم النجامة قال: رحم الله شيخنا ابا يمقوب عمد الى الملوم النافعة كعلم القرآن والفقه وعلم اللسان فحملها ابنه ابا اسحاق، ووجد عندنا افهاما قابلة لعلم لا ينفع يمنى علم النجامة فعلمناها، وقلت له ما غاية المنجم المعقق ايعلم يومه متى يكون؟ قال اعلىم ان غاية المنجم المالم يعرف أسعيد هو أم شقى، وكان أيوب هذا يقول يكون أجلى يوم كذا، فكان كما قال (x).

ومسول الدعوة الموحدية الى وارجلان

وحدثنا بعض اهل وارجلان ان أول داع وصلل الى وارجلان من دهاة الدعوة المهدية الميتروسى وصلها في غيل ، فلما قدم اليهم دهاهم الى اجابة الدعوة ، فتشاوروا فيما يأتون وما يدرون ، فاجمع رأى اكثرهم على قتلف واصحابه ، حتى لا يظهر لهم ذكر ، فقال علماؤهم ما ضرئا ان نصل الى المفتيه ابى يعقوب نعلمه بما وقع فى نفوسنا وناخد ما عنده ، فجاؤوه بجمهم ، فقالوا له ، ان هله غيل تدعو الى سلطان قد ظهر ، وقد اجمعنا على ان نقتلهم قبل ان يعربوا بلادنا ، فانا نخاف ان يخربوا بلادنا ، عرفوها ، فقال لهم ، هؤلاء لا يخربون بلدكم بل تنالون في عرفوها ، فقال لهم ، هؤلاء لا يخربون بلدكم بل تنالون في عرفوها ، فقال لهم ، هؤلاء لا يخربون بلدكم بل تنالون في عرفوها ، فقال لهم ، هؤلاء لا يخربون بلدكم بل تنالون في

<sup>(</sup>۱) لا يعفى ما فى هذا الكلام من مبالغة ، ففى النسبرآن الكريم « وما تدوى للس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نلس باى ارض تموت إن الله عليم خير » هذا مع قطـــع النظر عبا قبل فى مثل ملد الملومات ان صح أن تمسى معلومات من التنجيم وغيره .

ايسامهم عزا واقيسالا ، وتلقسون منهم في بلادهم خير لقساء واكسراما واحسسانا ، اكثسس مما تلقسوا بألذين بسلادكم ، فأجيبسوا دعسوتهم تفلحسوا فليسسوا بالذين يخربن بلدكم فيخسرج من سلجماسة ويموت في البحر ، وان خرج من البحر فانه يموت في سلجماسة ، وهو المتلثم ، فاذا ظهر فلا بد ان يرد بلادكم قاعا صفصفا ، سمعت هسندا الخبس سنة عشرين بلادكم قاعا صفصفا ، سمعت هسندا الخبس سنة عشرين دخلها يحيى بن اسحاق المروقي المتلثم ، فهدم كل ما دار دخلها يحيى بن اسحاق المروقي المتلثم ، فهدم كل ما دار عليه سورها الى المسجد ، وعاد وارجلان كان لم تفسن بالامس . (2)

اضدیت عن حجسازیة ابی یعضوب

وبلغنا ان ایا یعقوب کان فی عصر شبیبته یقرأ بقرطبة فنیها أتقن هذا الفن ، وفیها حصل بضاعة وافرة من اللغة غیر مزجاة ، وفیها قرأ جملة من کتب الحدیث ، ومما یدلك علی سمة ما عنده من هذه الفنون قصیدت المجازی المتطاولة ، فانه أودعها فصولا علی ما ذکرته مسمن ذلك ، ابیاتها عدد ایام المام بدأ فیها بغزل رقیق ، ثم الرحلة عن وارجلان ، والتنبیه عمن صحبهم فی ذلك الركب ، وذكر الطریق منزلة منزلة فی سیرهم حتی وصلوا ، وذكر المناسك ، ثم فعل كذلك حتی خرج ، ثم خرج الی شیم مسن علم المدثان ثم وعظ احسن وعظ ، وتذكیر ، ففیها ما یشهد له باتساع الفن ، فكنت اعتقدت ان اودعها هسدا الكتاب واشرحها اجابة لرغبة من رغب الی ذلك ، لكنن منعتنی المجلة فی تعلیق هذا الكتاب ، وكونی أیضا لم منعتنی المجلة فی تعلیق هذا الكتاب ، وكونی أیضا لم اجد من یرویها عن ابی یمقوب فارویها عنه علی صحبة

<sup>(2)</sup> يشير الى خراب سدراته على بد الميورقي وما أصاب وارجلان

واعرف مقاصده فأحدو حدوها ، ولعمر الله ان فيهــــا لغوائد كثيرة .

ولابى يعقوب تأليف كثيرة ، احسنها فيما ذكر لى أبو المياس ابن محمد كتاب الدليل والبرهان هو في علم الاصول ، واما انا فلم اقف عليه لانى اذ كنت بوارجلان لم اعلق همتى بنظر هذا الفن ، فلا قوة الا بالله ، وأيضا فإن الامهات منه قليلة .

وسمعت في وارجلان من جماعة شيوخ ان ابا اسحاق رأى في منامه كان نخلتين صنوان احداهما باسقة والاخرى تصيرة وكان والده في الطويلة منهما يجتني منها شمارا وكانه عالج الطلوع فقدر على الصغيرة ، فلما صار اليها عالج طلوع الكبيرة الى حيث كان ابوه فلم يطق ، فقصهما على ابيه فقال يا بنى انك تعاول منزلة ابيك في العلمم

#### أبو يعقوب يوسف بن خلفون

ومنهم ابر يعقوب يوسف بن خلفون المزاتى رحمه الله المحقق الوصول الى المناية فى علم الفروع والاصول ، ان درس فلقن أحسن تلقين ، وان افتى فمنترف من عمذب معين ، لا يخشى منه تعسف ، ولا يدرك الفاظه تكلسف ، كثير الاطلاع على مسائل الاتفاق والاختلاف، وكثير الدفاع عما قيده فقهاء الاسلاف ، وله تعليقات عجيبة ، واجوبة معافظ على بيضة الدين ، محصن للمذهب امنع تحصين ، مقنعة مصيبة ، الا انه كان مع معافظته وكثسرة حنظه ، مقنعم معرفطته وكثسرة حنظه ، مانهم لم

يقيلوه في المشرة انصافا ، ولم يهبوه من انفسهم اسعافا ، بل قد أذاقوه العقوق اصنافا ، وجرعوه منه مرا زعافا .

حدثني غير واحد من اصحابنا ان ابا يعقوب يوسف بن خلفون كان كثير المطالعة في كتاب الاشراف (z) وغيره من تصانيف علم الخلاف ، فكان العزابة يكرهون ذلــــك وينتقمون عليه ، وينهون عنه ، حتى انه ربما شافهـــه بعضهم يقول « تركت المذهب ، أو رغبت عن المذهب خبر اختلاف الشيخ واظهروا له الكيل بهذا الصباح، فلم يكن رغبة عما اكرهوه تحب الفاقين للبدم. ولا اقلاع ، قال فلم يروه معرضا عن سلوك ذلك المنهاج ، وراوا منه التمادى واللجج فاوجبوا عليه كلمة الهجران وقالوا له لا تقرينا من الآن فانك اسهبت في المناقضية أي اسهاب ، ورغبت عن طريقة امامك عبد الوهاب ، فعند ذلك التفت اليهم وقد ولى فقال لهم : «والله ما فيكم وهبى غیری » ومما نقموه منه اعلان القول بان یقول لهم واللہ ما علمت لكم كتابا غير كتاب «اختلاف الفتيا» و «والغانمي» فكانوا ينسبوه بذلك الى تعجيز المسرابة وذم تواليفهم ، والبحث عن معايبهم والتصريح عما يضع منهم ، وحاشاه بل لو قال الآن احد هذا القول لم انسبـــه الى نقص ولا تنقيص ، والذي يظهر في هذا الشأن ان كلهم مصيب ، فان العزابة اذا فضلوا كتب العزابة وعصبوالترجيح غيرها عليها فوجه العدر لهم وللمولمين بين ظاهر ، وهو أن الذي صنفه الاشياخ انما جاءوا به على حسب موافقة المبتدئين اهل اللسان البربرى ، وذلك جهد طاقتهم ، فاذا اوجبوا

مع العزابة في مطالعة

<sup>(</sup>١) لعل الكتاب هو كتاب الإشراف على مذاهب الإشراف ، لابي بكسير البيسابوري الشافسي المتوفى منة 318 هـ جمع فيه المذاهب الاسلامية ، وقد عَلَى عليه السُيخ أبو سعيد الكدمي المماني وسمى كتابة زيادات الاشراف ، وكتابه هذا من ضمن المخطوطات أما انكار العزابة منه مطالعة مثل هذا الكتاب قرأى شخصى ، وقد وجهه المؤلف ، وليس رأيا عاما لعلماء المذهب الاباضى ، كما يدل على ذلك صنيع الشيخ أبي سعيد الكدمى

الدنب على امثال ابى يعقوب فانما اقتدوا بقول من قال من المشائخ لما وقف على الخمسة والعشرين جزءا ، لا يطمن فى هذا التأليف الا منافق ، يتغيلون ان قد حقت عليهم كلمة الخلاف ، وانه لم يبلغه هذا القول ، ولمله اذ بلغه جمل للمطعن وجها وللنفاق وجها غير الوجهين الذين ذهبوا اليهما ، وينبغى ان يحمل ذلك على أحسن محتملاته ، تزكية للفضلام ، وقياما بعق أولياء الله الملماء .

ووجه العدر له في ترجيح الكتابين ظاهر ، وهو انهما كلام حربى غير متكلف مع كثير ما تجد في مسائلهـــــــم المسند اليه ، والمعتمد فيهما غير المبتدئين ، فكانهما ارفق لتغوس النجباء مثل اسي يعقوب ، ولقد حدثني ابو الربيع عن ابي الحاج أبي عبد الله محمد بن سعيد رحمه الله ، انه يحكى عن جدى يخلف حكاية تدل على براءته ممسا قذَف به ، قال أبو عبد الله : خرجنا حجاجا مع شيخنا یخلف بن یخلف حتی اذا کنا « بعقاب » قدم علینا فی وقت المساء رجل لا تعرفه ، فرأيناه يسأل عنا ، فقال له يخلف من هذا السائل ؟ وممن هو ؟ قال انا ابن صباح المزاتي ، فاستحال ذلك شيخنا فيادره بان قال كذبت ، قال ابو عبد الله وما رأيته قط عجل بسوم معاملة قاصدا الا تلبك الليلة ، ثم تدارك فسأله ما شأنك ؟ وما ورامك ؟ قال قدمت مع عمى يوسف بن خلفون واعلمه بامور دلت على صدقه ، فجمل يستغفر الله ويتوب مما فرط منه ، فقال له وأين عمك يوسف ؟ قال يبيت عندكم الليلة المقبلة ، قال أبسو عبد الله فلما كان في الليلة المقبلة لحق بنا هو ومن معه ، فلما حل بنا أبو يعقوب لم يمكنا اقبال عليه لانا قد خرجنا من بلادنا والعلم عندنا بانه في الهجران ، ولا علم عندنا

بتوبته ولا غبرها ، فجهدنا انا نتأسى بشيخنا فما تقــــدم فيه تقدمنا ، قال فلما نزل الشيخان وضع شيخنا يسده في يد أبي يعقوب وتنحيا عنا غير بعيد ، فجعل يشرب عليه ويعدد ما نسبوه اليه بتثريب ، لم نفهـم منه الا ما عاينا الشيخ كلما ذكر خطيئة خط باصبعه في الارض فكلما عد عليه شيئًا ذكر وجهه وسببه واعتذر، واستغفر، حتى أتي على جميعها وظهرت براءته وكان الشيخ يخلف يقول له في تثريبه يا ابن خلفون كيت وكيت ثم يخط ، ويقول يا ابن خلفون كيت وكيت ، واطال العتاب ، وابو يعقوب مطرق الا انه مهما عد عليه شيئا ذكر عدره ووجهه ، وسببه حتى توجه عند الشيخ عذره فسمعنا شيخنا يقول الحمد لله رب الفقيه ابي يعقوب وسلم علينا وتأنسنا به ، وسرنا الى بلد الله المرام ، قادركنا هنالك ركب اخواننا اهل عمسان ومعهم فتيههم الذى حج بهم يسمى ناجية بن ناجية ، قال ابو عبد الله فحججنا حجة لم يحججها مغربي قبلنا ولا بعدنا وذلك انه لا يضيق الحال باحد من اصحابنا أو تنزل عليه نازلة من مسائل المناسك أو غيرها من مسائسل الدنيا الا والاها احد الفقهام الثلاثة ، فيجد عنده الشغاء فيما يأتي أو يذر ، ورجعنا الى بلادنا وابو يعقوب راض مرضى عنه

وبلننا عن بعض من عاصره انه قال قدمت من جهسة طرابلس بعد قراءتى قيها على الشيخين ابي محمد عبد الله وابي عمران موسى النفوسيين مسائل المذهب فقصدت جهة وارجلان الألقى الشيخ « ابا رحمسة الميكثى » وأعرض عليه ما اخذت ، قال فاجتزت على « تينيماطوس » وبها الشيخ ابو يعقوب ثم جئت الى ابى رحمة « بايفران » فلما

رآنى قال لى: على « تينبماطوس » كان طريقك ؟ قلت نعم قال هل سلمت على فلان ؟ قلت لا ، قال لو سلمت عليه لـم اسلم عليك ، فهذا الخبر وشبهه لمله كان قبل قصد ابى يعقوب الى الحج ، أو كانت وحشة بين الشيخين لا ذنب فيها على احدهما ، أو لا ذنب فيها على ابى يعقوب ، والا فليكن صحيح اعتقادك على ما حكاه ابو عبد الله بن سعيد .

ومما قيد من تعليقات ابى يعقوب للاجوبة عن المسائل التي سأله عنها سائل فكتب بها اليه وبين ما في جميعها من أقاويل العلماء ، فوجه ما قاله اصحابنا ، واستدل على صحته بادلة قاطعة ، رسالته الى اهل جبل نفوسة مشتملة على فقه ووعظ .

## أبو عبد الله معمد بن على

ومنهم ابو عبد الله محمد بن على السوفى رحمه الله . 
ذو السخاء والفتوة ، والدين والمروءة ، والقيام والصيام ، 
والسهر اذا الناس نيام المتحرى الاورع ، الوقور الاروع ، 
المازم ولم يقرط ، الزاهد ولم يقرط ، سلمت له دنياه 
مع سلامة الدين ، وكان يذكر فى الهادين المهتدين ، وممن 
تجرى الصالحات على يديه ، ويفزع فى الصغائر اليه ، 
فانه لمليم أواب ، وذو دعام مستجاب ، وله يد فى مسائل 
المذهب ، وفى المراعظ اذا رغب أو رهب .

الصلح اللى الم عل يد بن اهمل درجين

وحدثونا انه وقعت فتنة ببلاد درجين السفلي الجديدة ، فافضت الى حرب الاوطان وذهاب الانفس والامسوال ، واشفى كلا فريقيها على التلاشى فبلغ ذلك أهل الدعوة في المهات الشرقية والفربية ، فعظم عليهم ما نال اهل درجين من الضعف واستبدال احوالهم ، واستبعدوا استعسلاح

حالهم بعدم الاسباب المعينة على ذلك ، فحرك الله سبحانه إلى ذلك أباً عبد الله محمد ووفقه لما يحبه ويرضاه مـــن امتثال امره في الاصلاح بين الفيئتين مـــن المؤمنين اذا اقتطوا ، ونصرة السبيل الذي منه يتوصل الى أصلاح ذات بينهم ، فقدم من سوف الى ان وصل «درجين» فتمادى الى خارج ربض « نفطة » ولم يدخل درجين ، فنسزل اليه من بربط نفطة من العزابة فيهما الحاجان يخلف بن يخلف ، ومحمد ابن سميد ، فرغب اليه يخلف في النزول الى الضيافة فامتنع ، وقال انا جئت لمهم ولا ابدأ بغيره جتى يقضيه الله ، وييسره ، وانا أحب معاونتكم بأن تستحضروا له كل مهاجر اليكم ، وفارق لوطنه بسبب هذه الفتنة ، وترغبوا اليهم في الدخول في هذا الصلح ، فانهم عندی اشــد ممن فی درجین ، وارجوا ان اجــد ممن فی درجين من المطاوعة ما لإ اجمده فيمن عندكم ، فاغيثوني باحضارهم وهلموا يهم الى خارج درجين ، فصحبه عزاية الربض ومعهم من طاوعهم من اضيافهم من بنى درجين ، والاكثر قد طاوعوا او انابوا ، ولما صاروا باجمعهم مسع الشيخ أبي عبد الله حول مسجد قنطرار الفوقية خرجت اليه جماعة بني درجين مسن كلا الفريقين ، فيهم الواتر والموتور ، ورغب الى أولياء الدماء فعفسوا عنها ، ونسدب جميمهم الى الصلح فاجابوا ، وعقد بينهم الصلح ، فلما اصطلح الفريقان استدعى سبع حصيات من ايدى سبعة رجال حجاج حضروا حينئذ ، ثم قال هذه حصيات تناولتها أيد قد استلمت الحجر الاسود ، وحفر في الارض على قدر ذراهين حتى غاب عاتقه ودنن المصيات ، ثم قال هذه فتنة اهل درجين قد دفنت ، فمسن أثارها جمل الله بأسه في رأسه ، قامنوا كلهم على دعائه ، وقطع الله تلك الفتنة الى اليوم ، وكان الذين تخلفوا بالريض وأبوا ان يحضروا الصلح وأن يرجعوا الى البلد ثلاثة أشخاص ، فدعا عليهم فلم يعقبهم خيرا ، ودعا على الذين عفوا عن الدماء وأنابوا الى الصلح فنموا وكثروا .

وذكروا عنه انه قال: دعوى القبائل هى التى تعرك الفتن فادعوا الله على من دعا بها ، ففعلوا ، فلما انعقب الصلح دخل وتضيف وحمد الله تعالى وشكره على ما جرى على يديه من الخير والصلح .

وذكروا عنه انه لما عزم على المسير الى المسيح اودع عند الشيخ اقلح المرغنى مائتى دينار ، قلما قدم بعد عاسين قال له ما قعلت الوديعة يا اقلح ؟ قال اكلها الزمان يا محمد فلم يسأله عنها حتى لتى الله تمالى .

وكان أبو عبد الله عظيم القدر في اهل المذهب بعيث لا يجهل موضعه ، ولا يجعد عقه ، ولا ينكر فضله ، فيما يشهد بذلك قصيدة الشيخ أبى يمقوب يوسف بن ابراهيم السدراتي المجازية وقد حضرت المفقيه أبى العباس احمد مسرارا وفي يده ديوان شعر أبى يعقوب فاذا قرأ لنا القصيدة المذكورة وبلغ قوله فيها :

الى قوله: ومغراوة عليا زنانة كلها ، يقول لنا لم يسانسر فى ذلك الركب من مغراوة غير أبى ، يعنى الشيخ أبا عبد الله فيسلم له بذلك جميع من حضر من مغراوة ، وناهيك بواحم يقوم مقام جماعة في مثل تلك القصيدة التي بقيت تاريخا ،

#### أبو يحيى زكرياء اليراسني

ومنهم الشيخ أبو يعيى زكرياء بن صالح اليراسني رحمه الله ، علم المذهب ومناره ، المحمود فيه عينه وآثاره وناصره متى قلت وكلت انصاره ، وعاس ربعه متى ولت واعتلت عماره ، اتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، أشهره اللبه في خدمته فاطال عن خدمة الدنيا وسنه ، واوسم عليه في الاخملاق والارزاق والاعممال والمال والعطام والثناء سعة تناقلتها الالسنة ، ومنحه من البركة ويمن الحركة ما اقام في ساعبة من المسمر مقام سنة ، وهو الذي قضله الله باشياء فضل بها الآله الاموات والاحياء : الورع ، والسخاء ، ولزوم السيرة ، ونفوذ مين العليا في الكبيرة من الصلات والصغيرة .

ما کان منه وهـم فی

سمعت من غير واحد من المشائخ حكايات في مناقب الطريق الى الغزاوة ومعهم امسوال الشيخ أبي يحيى زكرياء بن صالح ، منها مسا هو في باب الجسود والكسرم ، ومنها ما هو في الكرامات وعجائب البطائن ، ويمن الناصية ، وبركة الرأي ، فمن ذلك مسأ سمعته مرارا عن أبي رحمه الله قال : وصل الشيخ أبسو زكريام ذات مرة من سلجماسة الى وارجلان ، ثم خرج من وارجلان متوجها الى جربة في جماعة من اصحابه يكونون خمسة وعشرين راكبا ، أو عشرين راكبا ومعهم قريب مسن مائتين وخمسين مثقالا ذهبا تبرا ، لما صاروا ببعض الطريق بسين وارجلان ونفزاوة وأصبحوا راحلين غادين

بين كثيان رمل اشرفوا من أعلى كثب فرأوا نعما كثيرا في المرعى ، ومن ورائها أحياء فأيسوا من السلامة ، الا انهم تضاموا واخفسوا شخوصهم قبسل ان يراهم احمد ، شم تشاوروا فيما بينهم ، فقائل يقول (ندفع ما معنا) وقائل (نولى خلفنا) وقائل (نرسل اليهم من يجاعل على سلامتنا بجزء مما معنا) ثم قالوا لى مما عندك يما شيخ البركة ؟ فقال انما مثلنا مثل أعمى سلم عينيه الى القادح ليقدحها رجاء انجلاء العمى ، فان ايمس تورا فبضل من الله ولعلقه به ، وان لم يبصر فانما كان اعمى وبقي اعمى ، وكذلك نعن ، وعندى رأي هو بمنزلة القدح فان فعلنا ونجونا فيلطف من الله ، وإن عطينا فنحن عاطيون من قبل ذلك ، قالوا وما رأيك المبارك ان شاء الله ؟ قال : أرى ان نستدير مع بعض الاحقاف الى اقرب قطيع يلينا من النعم الذى رأيناه ، فنخرج الى القطيع على حين غفلة من ارباب الابل ورعاتها ، ثـم ندخل في وسط القطيع ، ثـم نقول لهم ، نحن دخسلام هذه الابسل ، ففعلوا فعند مروقهم من بسين الكتبان ودخولهم في الابل راتهم فرسان ، فما كان باسرع من اتيان الخيل اليهم مثنى وفسرادى متوجهين مرجفين ، فاذا هم من «المنترف» وللمنترفين اذ ذاك احساب طيبة ، واذا برب القطيع من اشرف اول فارس ، فقال لراعي ابله ما هذا ؟ قال لا ادرى ، الا أن الابل كانت ترعى فلم أشعر الا والركبان كانت في وسطها، وقالوا نعن دخلاء لصاحب هذا الابل وقال الفارس لهم امان الله، وأذا بالخيل تركض فقال لهم : لا تتعبوا خيلكم فقد حرموا ، قال : فأنزلهم واكرم مثواهم ، ثم صحبهم أو اصحبهم من خيله من بلغهم الى مأمتهم من قرى « نفراوة » •

مكائنة الشيخ لنبي

وسمعت من جماعة منهم أبى رحمه الله أن الشيخ أبا العبيديين بمرائش زكريام يحيى كسان بمراكش في أيسام والاتبلها ، فبلنت عندهم منزلته مبلفا عظيما ، وكان له بها جاه عظيم لما اشتهر من امانته وصلاحه ، ومحافظته على دينه ، ولما ظهر من كراماته و بركاته ، وكان مختصا بيعقوب (x) وهو اذ ذاك وزير أبيه ، وقبل أن يلي الوزارة ، فكان يلبي له كل مطلب ، ولا يكاد يحوجه في كثير من المسائل الى أبيه ، الى ان قال يسوما عرفني بكل سبب تامله عند امسر المؤمنين لأتكفل لك به عنده ، واسعى لك في كتاب كريم يكون لك ظهيرا ، واتمشى لك به كلما تحب ، فقال له : بل ان عندى شيء أريد أن القيه اليك ، قال وما هو ؟ قال صبح عندى بدليل لاأرده انك الذى تملى الخلافة بعد أبيك دون مسن سواك من بنيه ، وأراك ان تكتب في ظهيرا بما ذكرته فيكون منك ، ولا احب أن يكون من سواك ، فقال له أن كتابي لا ينفمك شيئا ، ثم من اين لك ما ذكرته ؟ قال له ما ذكرت لسك الا قسولا صحيحا ، فكن منه على يقين ، ولا احتقد النفع الا في كتابك ، فاستبشر وكتب له بما احب، فلما ولى انحدر الى افريقية بعسا كره فوقف اليه وذكره الموطن واحضر كتابه ، فضاعف اكرامه وقضى مسائله ، واعلى منزلته وشفمه في كل من شفع فيه ، وانتفع بعنايته جميع أهل الجزيرة بل أكثر أهل المذهب الا ما شام الله .

## ومنهم أبو يعيى قصيل بن مسعود رحمه الله

شيخ الانبساط والانقباض ، والمدروب عن البنيا والاعراض ، والاحتقار لما يستعظم الناس فيهما مممن

<sup>(</sup>x) هو يعتوب المنصور من اخاد عبد المؤمن مؤسس الدولة الموحدية ، ولسه أعمال هامة في بجاية والمهدية ، مات سنة 580 م

الإعراض ، وسلامة العبدر من الشهوات والاغراض ، المجدد لما كان من السير قد أشفى على الانقراض ، المزرى بجزيل معرفته ومعروفه على البحر الفياض ، المفنى أيام عمره في العملاح فتساوى عنده مستقبل وماض ، الموفى لله عز وجل بما تعين عليه من الافتراض .

## الشيخان أبو عبد الله محمد ، وأبو الربيع سليمان

ومنهم الشيخان أبو عبد الله محمد بن داود وأبو الربيع سليمان بن داود رحمهما الله كلاهما بحر العلم والسماح ، وعمادا أهل التقوى والصلاح ، فسيحا الجنان وان كان في اللسان تعذر افصاح ، نصيحان في الله متى عدم النصاح ، ان وعظا او ذكرا فنور الايمان يمتاح ، وكذا الزيخ والفساد يتكشف عن مستمعه اى انكشاف وينزاح ، لا يرى عند مرضاة الخالق بسط المخلوق من جناح ، طالت أيام أبى الربيع فعمت السعادة غدوها والرواح ، وشعلت بركته أهل القرب والانتزاح .

حدث أبو الربيع عن أبيه قال حججنا وقفلنا الى بلادتا فتشبث رجال من اصحابنا من نفوسة الجبل بشيخنا يخلف رحمه الله ، فلما وصلنا حيز طرابلس رفبوا اليه كسل الرغبة في ان يصحبهم الى بلدهم ، ليبين حدودا جهلوما في نسبهم و نشبهم ، ورجوا ان يجدوا عنده حفظ ما يخلصهم في دينهم ومذهبهم، قال فأجاب رغبتهم واذن لنا في التقدم عنه ، فودعناه وتقدمنا ، فلما فارقته وجدت من الوحشة لفراقه اضعاف ما كنت وجدت من التأنس به ، فكنت المطلق المسجون ، المؤالف الشجون ، فما راقني من لقيت بعده حتى قدمت على الشيخ سليمان بن داود رحمه الله

وذلك بمنزله «بتونين» قال فلما لقيته لقيت شيخا جليلا عظيم القدر ، متناهيا في الصلاح ، ووجدت منه تأنيسا وافادة ، حتى سلوت عن كل هم ، وكان مما حفظت عنـــه عند التسليم انى قلت : ادع ، فقال : بل ادع انت ، ففي الاثسر « استقبلوا الحاج واستدبروا الغازى » وحضسرت الصلاة وهي رباعية وأظنها صلاة الظهر ، قال فأقام الصلاة وقدمني ، فقلت : اني مسافر فقال لي اعتقد الاقاسة هنالك ، وصل بنا ، فامتنعت منه كل الامتناع ، فقال ساعد ، فما من ذلك بد ، قال فلما قضيت الصلاة وحضرنا طعامــه أوتى بزجاجة فيها شراب ، فعرض عـــلى الشراب فامتنمت فلم یکرر علی ، وشرب هو ، وقال هذا شراب حلاب اقتات به ، اذ لا أقدر على الطعام لضعفي ، ولما اكلنا تناول باصبعه من الفضلة ، فقال آكل هذا تبركا وان كنت لا اقدر عليه .

الشيخ ابو عبد الله

وحدث بعض اصحابنا أن أبا عبد الله محمد بن داود يعلق المل جربة وحمه الله دخل جربة سنة من السنين زائرا فجلسوا عنده ذات يسوم فجعسل يعظهم ويذكرهم ويخصهم واحسدا بعد واحد ، حتى افضت النوبة الى الشيخ أبي مسعود فقال له ما هذا الذي بلغني عنك يا أبا مسعود ؟ فقال له ومـــا هو ؟ قال بلغني عنك انك تداين ضعفاء أهل جربة في حال العسر ثم تاتيهم لتقاضى دينك ، فاذا رأوك من بعيد ادخلت الروعة على المرأة والطفل ، وأثمت فيهم ، ويروع المديان منك ، واستدعيت منه بذلك ضـــعف دينك وقلة مروءتك ، وما هو الا ان يسروك ويقولوا هذا ابن أبي زكرياء قد أقبل ، فعل الله به وصنع ، أترضى لنفسك ومنزلتك وأبويك ومنصبك ان تكون هذه منزلتك ؟ كلا

واللــه ، ولكن جانب المداينات ما استطعت ، فـــان لذلك رجالا ، فقال اني تائب يا شيخ ولا اعود .

# ومنهم أيسو محمد عبد اللسه بسن يعيى بن عيسى العباسي رحمية اللية

ممن يقدمونه أذا عد الاتقياء ، وينسبون اليه السخام متى عبد الاسخياء ، وكان لتعرجه لا يتحرى من الطبرق الا ما يجرى فيه خلاصه ، ومن جوده الذي حيل عليه كان من المؤثرين على انفسهم ولو كان بهم خصاصة .

حدثنى بعض العزابة عن الشيخ عبد الله عن على قال خرجت من أريغ أريد وارجلان في جماعة من العزاية ، فسلكنا على تلا منسزل الشيخ عسبد الله بن يعيى ، قال فخرج الى العزابة فسلم عليهم ، وانزلهم للضيافة ، فلما دخلنا موضعه قدم لنا تمرا كبيسا معسلا ، ولبنا عجيبا ، فلما اكلنا من ذلك ما اشتهينا احضر صعفة ثريد ، يقدر كل واحد منا ان يأتي على آخرها وحده أو هو وآخر حتى لا يبقى منها شيئًا ولا يدره ، قال وعليها من الزبد مــا اخرجه من اللبن الذي شربناه اولا مع التمر ، قال فينظر كل واحد منا الى صاحبه تعجبا منه كيف قابلنا بالطمام القليل ونعن تسمة او عشرة ، قال ووضعنا فيـــه ايدينا الشبع وفضلت منه فضلة صالحة ، قال فلما اراد العسرابة الخروج عدت اليه لأخيره بذلك فوجدته يفرق تلك الفضلة على الجيران ، ثم دخلت عليه فصادفته على مرضحه وبين يديه حشف أحرش يابس وكوزماء ، وكلما رفيع حشفة رضخها وازال نواتها واكلها ، واتبعها بجرعة ماء

من الكوز ، وفض النواة لعلف الغنم ، فقلت لــــه ما هذا يا شيخ ؟ هلا اكلت من التمر الذي أطعمتنا منه ؟ فقال يا بنى ان من اكل خيار مالــه فقد اكل دم وجهــه ، وذلك مدخر لا مثالكم ، وان الذي بين يدى مع العافية كثير .

يعرض عليه الاقسامة ثم قال هل لك يا عبد الرحمن في رأي هو خير لك من واللهة ليسلك القراد السفر ؟ قلت وما هو ؟ قال : ان تقيم هنا و تنتفع بتحصيل القرآن ، وفوائد ، ولا تعدم ما تتزود به من المال ، قــال فقيلت بنصعه وأقمت عنده وكان قوي الحفظ لكتاب الله المزيز ، فكنت عنده في أرغه عيش وفي اجتهاد وعكوف على درس القرآن ، قال واقبل فمسل الربيع وخرجت أغنامهم الى المنزل الموالي للبرية طلبا للمرعى ، ولينتفعوا بالبانها ، وخسرج بعض العيالات ، وكان الشيخ مقيما فيمن اقام الا انه لابراره بي قال يا بني اني لأكسره ان يفوتك اللبن وهو في هذا الفصل غنم ، والاغتذام يه نعم وارى لك ان تخرج مع العيال الى المنزل البراني ، وتخرج معك مصحفا ولوحك ، فاذا حفظت محوت كلتي صفعتيه ثم كتبتهما من المصحف ، ثم جئتني فتمرضه على ، ثم تخرج وتكون هنالك حتى تحفظ ما تحصل في اللوح ، فلا يزال ذلك دأبك مدة الربيع ، قال ففعلت وأمس من تكفيل بمعيشتى ان يخرج تمسرا طيبسا برسمي وامسر المتكلف بمیشی ان یجعل وصیبا مملوم ا برسمی لا پتناوله غیری ، فكنت على ذلك حينا حتى نلت ما مناني به من حفظ القرآن والسير والفوائد ، وافادة المال .

## عبد السلام بن عبد الكريم

ومنهم عبد السلام بن عبد الكريم المزاتي رحمه الله .

الورع الجواد الكثير الاجتهاد ، كم تردد على الخلق حــتى استفاد ، وتحدر في زيارة الشيخ حتى فاز بالمراد .

حكى عنه انه قدم أول قدومه من الحلقة فسأله يوسف بن ابى حسان عن ثلاث مسائل مما يستعجز به المبتدؤون الماجزون ، فلم يجبه عن واحدة ، فقال عجلت بالرجوع يا عبد السلام وانت محتاج الى الحلقة فليت شعرى ما الذي جام بك ؟ قال وقد اخجله بكلام شافهه به ، فكان ذلـــك سببا لرجوعه الى الحلقة ، قال فرجعت الى عيسى بن احمد فقرأت عليه ما شاء الله ، ثم رجعت فاجبت السائل الـذى سألنى عن مسائله وعن غيرها ، قيل وكان مفتيا لاهل مكانه يحتاج اليه اهل زمانه ، وعنه يحكون انه قال : سافرت مرات فأحسن سفرة سافرتها انيسافرتمرة ومعي اصحابي عزابة قدر ثلاثين رجلا ، فاذا دعا اهل الرفقة بالكلام الذى هو اشعار بالاكل حط العريف الزاد عن البعير ، فما يحطه الا واصحابي محدقون به لم يغب منهم احد ، واحسن كتاب قرأته كتاب كتب الى به الشيخ ابو عبد الله محمد بن داود وكتب لي فيه اخبار اهل الدعوة كلهم ، واحسن مركوب ركبته حمار صحبت به خيل الاعراب ، فكانسوا يهمزون خيولهم بالاشابر وحماري لم يتخلف عنهم ٠

## أبو نوح يوسف وابنه أبو ذكرياء يعيى

ومنهم ابو توح يوسف وابنه ابو زكريام يحيى رحمهما الله ، لكليهما قيضان في العلوم يزرى بقيضان البحر ، ونظم يزرى بالدر ، يباهى قلائد النحر ، بل تزان به فوائد الدهر ، وماثر حميدة الذكر ، لها انفاس نفيس العطر ، وهما اللذان احيا ما ورثاه عن جدهما محمد بسن

بكر ، وبقيت فيهما بركته تتوارث الى هذا العصر ، بسل هي باقية أن شاء الله إلى يوم الحشر ، وكان كل وأحد منهما شديد النضب في الله متى قام في انكار المنكر ، معتمدا على الحق في السر والجهر ، فاما ابو نوح فقد كان ساعيــة دأبه في تنمية الصلاح ، ومحو آثار الفساد بحيث ما كان لا يفتر عن هذا الفن ، وكان مطاعاً مسخرا الى القسوي والضميف ، والقريب والبعيد من أهل مذهبه وغيرهـــم ، وكان اوسع بضائع حفظه سير اهل الدعوة واخبار السلف فمتى رأيت في هذا الكتاب أو في غيره من كتب المشائخ رواية عن أبي نوح فهو هذا الشيخ فاعرفه . وأما أبــو زكرياء فحدثوني عنه انه كان اكثر حفظا من ابيه ول تأليف في المذهب ، وله فضائل مشهورة منها القصيدة المجازية . وقصيدة في الاعتقاد ، ومخاطبته الى الفقيـــه ابي اسحاق وغيره ، امسكت عن تقييد لك كله اختصارا .

وحدثنا بعض تلامذته قال انتقل الشيخ أبسو زكرياء فيام الثبيغ وبعض آله من « تينيسلي » الى « وغلانة » فأنزلهم أهـــل باطباق المتق وغلانة ، واكرموهم اكراما يليغا ، ووهبوا لهم انـــواع المواهب حتى ملكوهم انواع الاملاك العظيمة من مركوب ومسكن وجنات وعيون ، واكثر ذلك لابي زكرياء وكسان فيها بحلقته على ابر الاحوال ، وكان متى سمع عن احد من اهل قرى اريغ فعلة شنيعة عن فساد أو فعل شيء من الكبائر أو ما يفضي إلى الفتنة وتخريب العمار كاثنا ذلك ما كان فانه ينهض اليه بالحلقة ، وان احتاج الى عسكر استنهضه حتى يتمكن من الفاعل ، فاذا ثبت ذلك عليه واستحـــق ووجب حد ان قتل قتل ، وأن سجن سجن ، وأن تعزير بألحد أو النكال انفذ ذلك كله ، قال فلقد كنت في جملة تلامدة

احتفساء اهل وغسلاية بالشيخ وقيامه بالعدل والإمسلاح حلقته مرة من المرأت ، وكان في فصل الشتاء وكان البرد في ذلك العام شديدا ، فنال التلامدة المه فآثره بعض اهل الموضع بقطيفة ، فكانوا يتدثرون بها في الليل في بيت بالمدرسة ، مكان مبيتهم ، وكان اذ ذاك ببلاد « تنتمرنت » رجل عات من افتك الفتاك ، واشهر الدعار ، فبات التلامدة ليلة من الليالي فنزع عنهم القطيفة ، فقاموا ليدافعوه عنها فأصاب بعضهم بجراحات ، فلما أصبح وقد عرف الفاعل استعظم أهل الموضع ذلك ، فخرج الشيخ وقد بلغت فيـــه هذه الفعلة مبلغا عظيما لتعديه علىغرباء مساكين،منقطعين الى الله ، وكان الفاعل ليس من اهل المذهب وفي بلد ليس فيه احد من اهل المذهب، فاجمع رأي جميعهم على ان يخرجوا بمسكر عظيم وينزلوا على البلد ، ويطلبوا مـــن اهله ان يدفعوا لهم الجاني فان دفعوه لهم ارتحلوا عنهم ، وان أبوا قاتلوهم ، فرحلوا بمسكرهم حتى نزلوا تنتمرنت فدفعوا لهم الجاني وارتحلوا عنها ، فلما صاروا ببعض الطريق ابتدره بعض العبيد فقتلوه ،

#### ميمون بن أحمد المزاتي ويوسف بن أحمد

ومنهم ميمون بن أحمد المزاتى ويوسف بن أحمد الوسيانى رحمهما الله ، كلاهما لخلال الخير جامع ، وقد الجاهما الى سكنى درجين زمان غير مطاوع ، فكان كل ما حفظاه من المسائل كالفائع ، وان كان أحدهما أكثر حفظا بل الآخر افقه في الشرائع ، واعلم بالاجوية المقاطع .

ذكروا ان الشيخ ميمون بن احمد كان ذا فطنة وذكام ، وعقل وذهن، وكان مصدرا بدرجين من قبل مقدمها مولاهم أبى على والجماعة ، فكان حكمه عدلا ، وقوله فصلا ، الا انه طال عمره حتى كف بصره ، فتخلى عن التشديد ، وكان يتمنى ان يلقى من يسأله عن المسألة سؤال مستفيد ، فقلما ظفر بسائل ، أو بلقام عارف ، أو معترف بما أوتى مسن الفضائل .

حدثنى ابى رحمه الله قال دخلت حلقة بنى درجين وانا صبي قبل ان اكمل حفظ القرآن فكان الشيخ ميمون سببا لتمرنى على قراءة الكتاب لانه كان يعظمنى اجلالا لوالدى ويخصنى بالفوائد ، وذلك انه متى خرج الى المسجد دعانى وقال اقرأ فآخذ الكتاب فاقرأ ، فمتى توقفت فى بعض ما يشكل على قال لى حرك ولا ترهب ، فاذا قرأت حسرقا فاصبت أو صحفت استحسن ذلك ، وكان يقول لى لما كف بصره اقرأ على سورة كذا وكذا ، وكان لا يخلينى من فائدة وحدثنى من لا اتهم عن جدى يخلف انه كان متى حضرته تحفة ذكر عندها الشيخ ميمون وكان يحض على اكرامه ويقول: اكرموا ميمون بن احمد، قد اجتمعتفيه الصفات ويقول: اكرموا ميمون بن احمد، قد اجتمعتفيه الصفات

واما يوسف بن احمد فلا يبعد ان يكون حامل فقه الى من هو افقه منه ، فانه كان حفاظا ، ولكن لا يحسن التصريف فيماً يحفظه .

بلغنى ان رجلا من أهل توزر قدم نفطه شم حضر الى درجين فطلب مناظرا من أهل مذهبنا ، فيمن ينسب الى التفقه فابرزوا له يؤسف فذاكره فى مسألة يحفظها سردا فتلعثم فيها ولم يتكلم بفائدة تقنع ، فبلغ ذلك الشيسخ ميمون فغاظمه واستقبعه ، وقال : أقدمتم ذلك الجبان لمناظرة المخالف ؟ بئسما فعلتم ، وبئسما فعل ، وكان الشيخ

يوسف كثير الورع والاجتهاد ذا خمول واقتصار ممن يتعلم منه ويستفاد .

## أبو الربيع سليمان بن عبد السلام

ومنهم ابو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني رحمه الله . احد شيوخ الحلق الكبار ، الحافظ للسير والآثار ، المروى عنه التواريخ والاخبار ، لم تفته سيرة لاهل الدعوة في كل الاعصار ، وجملة أوصافه باختصار انك متى وجدت في هذا الكتاب او غيره رواية قديمـــة عن أبي الربيع فهو راويها عن شيوخه الاخيار .

#### يخلف بن يغلف وعلى بن يغلف

ومنهم يخلف بن يخلف وابنه على رحمهما اللـــه . اما الشيخ فعلامة نساية ، ذو خشوع وانابة ، واجوية في فنونه معلنات بالاصابة ، وادعية سريعة الاجابة ، وفتوة على ذى الجنابة والغرابة ، يستطيب بدل المعروف كـــل الاستطاب ان كهم قلمه فاللسان قد حدت الآداب غرابه . واما الابن ففصيح اللسان ، ذكى الجنان ، كثير الاصابة والبيان ، ممن يقلد في فنون الآداب وعلوم الاديان .

لبدى اعسل الدعبوة وغسيرهم

وحدثني من لا أتهم أنه كأنت جماعة البربر وجماعــة عانـة الشيخ يغلف المرب من قبائل مختلفة ، ومداهب مفترقة يقصدون الشيخ يخلف ، فيجتمعون عنده افواجا يقضى بينهم في الجراحات وغيرها ، كلهم راضون بحكمه ، لا يرغب عنه احد لمخالفة مذهبه ، ولا يرد عليه قوله، واما سكان الحاضرة فكانوا مفتقرين الى علمه ، وحدثني ابو عبد الله بن بهلول التفطى قال : ورد بعض الزوار على شيخنا ابي على حسنون

بن محمد بن عمران النفطى ، قال فأخذ جلساؤه من أهل نفطة فى ذكر مناقب يخلف العزابى وبنيه ، واهل بيت فاوسعوا فى القول والزائر الغريب يستحسن ويستغرب ، حتى قال احد الجلساء للشيخ اترى يا سيدى أنهم يسرجى لهم الخير عند الله لهذه الاوصاف ؟ وهم على ذلك المذهب فلم يجبه بغير الصمت ، فقال الزائر للشيخ يا سيدى وما مذهبهم ؟ قال الصلاح ، وانقطع الكلام .

وحدثنى ابو الربيع عن ابيه قال: قبلنا يوما انا والشيخ يخلف من جنته بغابة نفطة فلقينا محمد بن عمران والد ابى على المرابطى فسلم ، وسأل عن الحال ، شمم قال: يا يخلف ما منزلتى عندكم جملة العزابة ؟ قال منزلة مشمش وفشفش يمنى جلوازين حسينينى كانا بين يدى قاضى نفطة فاستعظم ذلك لما سمعه وكرهه ، ثم قال بماذا ؟ قال لانك تقول تدخل النار ثم تخرج منها ، وهما يقولان انهما يدخلان النار ثم يخرجان منها فانبسط بعد الانقباض ، هقال اهاهنا عدت ؟ قال نعم ، قال والله انكم لمعذورون وان حجتكم لقاطعة .

وحدثتى ابو الربيع عن ابيه قال لما قفلنا من أرض المجاز بعد قضاء المج ووصلنا الاسكندرية وقد قل ما بايدينا فاجمع الرأى على الخروج في زى هؤلاء المشاة ، لانا لا نقدر على ركوب البحر ، ولا نبعد ما نشترى به ابعرة ، فنحمل عليها ، فاقتضى نظر الشيخ ان اشترينا بثمن ما بعناء من ثيابنا ومن فضلة ما بايدينا سقط المتاع كالابر والمسلات وما خف من عطر ، ثم خرجنا متوجهين المغرب ونحن نسير في قبائل الاعراب كل يوم ، فاذا كان في آخر النهار بعنا فيما والانا من الاحياء بما نقتات به

وقوع الشيخ والركب السلاي مصنه في ضائقة عند دجوعهم منن الحسنج من ذلك السقط ، فما خرجنا من برقة الا وقد نفذ الزاد وانقطع الاحياء من طريقنا ، وليس لنا رفيق ولا دليل الا الله تمالي، وقال لنا الشيخ يخلف توكلوا على الله واستخروه وسيروا ، قال فسرنا في مهامه لا شيء فيها ، فريما وجدنا من المباح ما نقتات به مما تنبت الارض ، وسلكنا جــرزا لانبات بها وليست بمسلك معتاد لسالك ، فسرنا يومين أو ثلاثة ، وليس منا من ذاق طعاما، فلما كان في ضعى الثالث او الرابعقام امامنا شيء لونه مخالف للون الممرة، فتيممناه حتى وقفنا عليه فاذا هو لبنة من جبن عجيب ، قال العزابة ما ترى في هذا ؟ فقال الشيخ يخلف : ما هذه بأرض عمارة ولا بطريق فنقول لعل له ربا ، وما هذه الاكرامة اكرمكم الله بها ، فاقبلوا كرامته ، ثم تناول ذلك الجبن فقسمه بخنجر كان عنده على عددنا، ثم تقدم يقطع الارض ، ونحن نتبعه ، وقد اقتات كل واحد منا بنصيبه ، ثم تمادينا نجد السير الى الغد، وقد كدنا نهلكجوعاً فشكونا اليه ما اصابنا فاخرج من جيبه ما كان أخذ بالامس فاذا هـــو لم يذقه ، فقسمه على عددنا واكل معنا سهمه من هذه القسمة الثانية ثم سرنا غير طويل فلطف الله بنا ووصلنا ما والانا من البلاد على احسن حال ، والحمد لله .

وسمعت جماعة ممن ادركه وممن ادرك مسن ادركه يروون عنه الفاظا من منثور الحكم هو منشئها لسو قيدت صارت دواوين كلها نافعة للدنيا والدين ، وكان ابنه قد اسرع المتنقل عن سلوك طريقة المتفحصين الى النظسر في علوم الدين ، وبقي أصحابه جاعلين شعارهم الاشعسار ، فربما عاتبهم على ذلك وبين ان في الاستغراق فيها الغر والمار ، وهم يصدون عنه ، ولا يسمعون منه فمنهم الخلف

الله الشيخ بالله بن الخلف المنبوز بالزناد الوارجلاني ، وعظه يوما فقسال وميل بعض اصحابه اقلع عن هذه الاشعار فقد اكثرت ، واشتغل بالفقه ، فقال الشعاد الله الشعاد . واشتغل بالفقه ، فقال مرتجلا :

دعنى بفقهاك يا ابن يخلسف انتى رجسل غسدا بغوائدى الاشمسار ان التفقيه والتنسسك والتسقى أنسساك ذكسس الحسرد الابكسار

ولا أقول ان هذا في الزناد مجون أو نقلته مما عبر عنه لسان شجون ، بل انما حنينه الى الادب فجعل له صفات الحجون .

> مقابلیسة مسبع ایسن المهودی التصوف

وكان القاضى عمر بن غزوة النفطى يقول له: ما رأيت منه ان مثل على بن يخلف من الناس ، فمن عجيب با رأيته منه ان أبا القاسم بن العمودى كان من مشائخ المتصوفين قدم من توزر ومعه طلبته ، فاكرمه طلبة نفطة وصوفيتهم وبالغوا في اكرامه ، فقلت لا ينبغى ان يغيب ابو الحسن على بسن المزابي عن مثل هذا الحضور ، فاحضرته وقد حضروا ، فلما رآه ابن الممودى قال في من هذا الجالس معنا ؟ قلت هذا الفقيه ابو الحسن ابن المزابي ، فقال أهو من الذين يبغظون عليا ؟ فلما قال ذلك رأيت ظلمة حالت بيني وبينه وندمت على الاشتغال باكرامهم أو اذا اشتغلت باكرامه ، المضور ، فلما سمع على منه هذا قال له : من انباك هذا المضور ، فلما سمع على منه هذا قال له : من انباك هذا يا شيخ ؟ قال كذا يذكرون عنكم ، قال : فهل رأيت احدا يسمى ولده باسم عدوه ؟ قال لا ، قال كان ابي من فقها عسمي ولده باسم عدوه ؟ قال لا ، قال كان ابي من فقها على هبية وقد سماني عليا ، قال ثما فغه مناكسرة

تشفى الصدور ، حتى استمال قلبه وملك لبه فجملت تلك الظلمة تنجلى حتى صرت فى ابتهاج عظيم ، ولم يفترقا حتى قال له ابا الحسن اريد ان لا تفارقنى مدة اقامتى بهذا البلد ، وانفصل ابن العمودى يحمده ويحمد مذهبه .

سقرة الشيخ الى غانه ودخول الاسلام اليها على يسده

وحدث جماعة من اصحابنا ان على بن يخلف سافر الي غانة سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، فانتهى الى مدينة «مالى» قاكرمه ملكها غاية الاكرام وكان هذا الملك مشركا وتحته مملكة عظيمة كل اهلها مشركون ، وتحته اثنا عشر ممدنا يستخرج منها الذهب التبر ، فكان الملك قلما جلس مجلساً الا اجلسه معه اكراماً له ، وكان يتعجب من خلقه وخلقه ، وكثرة عبادته ومحافظته على دينه ، حتى عقـــد النية على الانفصال وقد قضى حاجته ، وكان ذلك في سنة قحط شديد فشكت الرعية ما أصابهم الى ملكهم ، فامرهم بالاستسقاء فجعلوا يستسقون ويتقربون بقربائهم التي يمتادونها في ملتهم ، وذبحوا انواع الحيوان من البقي والغنم والحمير ، حتى الاناسي والسنانير ، فلم يسقـــوا ، فقال الملك : «لعلى ألا تدعو الاهك الذي تعبد ان يسقينا ؟ فقال له لا يسعني ذلك وانتم تكفرون بـ وتعصونـ . وتعبدون غيره ، فان آمنتم به واطعتموه فعلـت ذلــك ورجوت ان يسقيكم ، فقال له الملك علمني الاسلام وفرائضه حتى اتابعك عليه ، وتستقى لنا ، فعلمه كيــف يتى بالشهادتين فعلمهما ،

ثم قال اصحبنى الى نهر النيل ففعل ، فعلمه كيف يتطهر فتطهر ، ولبس ثيابا طاهرة ورقى به ربوة فوق النيل (1)

فعلمه الصلاة فصلى ، ثم قال أن أنا صليت فافعل ما تراني افعل ، واذا دعوت فقل آمين ، فباتا ليلتهما في عبادتهما انشأ الله سبحانه سعاية فما حاولا الانحدار من الربيوة حتى حالت السيول بينهما وبين المدينة، فجاءهما زورق في النيل ، فركبا حتى دخلا المدينة ودامت السحابة سبما غلر مقلعة تسيح ليلا ونهارا ، فزادت المؤمن ايمانا واستدعت ايمان الكافر ، فلما رأى الملك صنع الله تعالى دعا جميع أهل بيته الى الاسلام، فاجابوا ثم دعا أهل المدينة فقالسوا نحن عبيدك فاجابوا ، ثم دعا من دنا من المدينة من رعيته فأجاب اكثرهم ثم دعا الأقصين فقالوا نحن عبيدك ولك منا الطاعة وتتركنا على ما الفينا عليه اباءنا فسمح لهم ، ثـم حكم بان المدينة لا يدخلها الا من آمن بالله ورسوله ومتى رؤى فيها كافر قتل ، ثم قال له علمنى القرآن وشرائــع الاسلام فجعل يعلمه حتى تعلم جملة ينتفع بها ، فبينما هو عنده في ذلك اذ ورد عليه كتاب ابيه يستدعي منه المجيء ويحجر عليه في الاقامة ، فقال للملك اعلم اني على السفر فقال لا يحل لك ان تتركنا نعود الى الممى بعد ان ابصرتنا دين الهدى ، فقال أعلم ان من قرائض هذا الدين ابرار الوالدين وقد حجر على والدى المقام ، وهذا كتابه فلما رأى جده احسن منقلبه وانفصل، وبقوا على الاسلام والممد لله رب العالمان .

ومن عجائب ما يحكى ان يخلف بن يخلف وجماعة من أصحابه صلوا صلاة الصبح بمسجد ربض نفطة فقرأوا ما شاء الله وختموا ، وذلك في يوم من ايام الشتاء فقال لهم على وجه الدعابة والبسط والادلال من يغدينا اليــوم

ونوليه الامارة على انفسنا ؟ أوما الى موسى بن اليساس المنزاتي ، فقال انا اغديكم ، واكون اميركم ، وكان قريب عهد بالقدوم من المبادية وقد صعبه من غلة غنمه ما يجهز به غداءهم فقام فاحتفل لهم بالغداء ، فلما أكلوا ودعوا بالمبركة ، قال له الشيخ يخلف اما امارتك فلا تمكن فانك واحد منا ، ولكن ان شاء الله سيولد لك ولد من الحمل الدى عندكم ، وتسميه افلح على اسم امسام المسلمين ، وترجوا ان يكون عنده غنى وتكون فيه بركة ان شاء الله يأل رواة هذا الحديث فقدر ان ولد له ولد من ذلك الحمل ، هذا الشيخ المبارك ابو سعيد افلح ، فسرت فيه همة الشيخ يخلف واصحابه ، فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مطاعا متبعا في كل ما تقسدم فيه من افعال الخير ، فهذا امر شاهدناه عيانا ، الا ترى ان ذلك بغضل الله وبركة الرشيخ واصحابه ؟ .

### الشيخ سليمان بن علي

ومنهم سليمان بن علي رحمه الله . ذو سخاء و نزاهة نفس وورع ، وكان فرضيا متقنا لمسائل الفروع في المدهب ناظما للقريظ الا ان بضاعته من النحو مزجاة ، وان اتسع في اللغة ، فلذلك قد يوجد في شعره ما لا يجيزه أهسل الصناعة ، الا ان اشماره في الوعظ قد رويت وانتفع بها وله قصيدة وعظية بلسان البربر ، وهي مقفاة وانها لمن المجائب ، ومن اهم اموره المحافظة على المذهب وله كرامات.

واما سخاوه فقد قال ابى رحمه الله: كان والدى رحمه الله ذا مال بكنومة من عقار وناض ، فلم يزل مبسوط اليد فيه حتى انفذه ولم يبق لنفسه غير دويرة وبستانين، وكان

لله فان الله لا يقبيعهس

ان تانوا اوبيا. كلما رأوا فيه من كثرة الاضياف وقلة المبالاة بتلف المال لم يعدم ناصحا يقول: ابق الولادك بقية ، واتـق اللـه فيهم ، فيقول ان يكونوا اولياء الله فان الله لا يضيعهم وان يكونوا غير ذلك فأنا أولى بمالى منهم ، قال وكان دأبه اذا قام من نومه الى صلاة الصبح يقول « اللهم ، أرضني هما قضيت علي حتى لا احب تعجيل ما اخسرت ولا احسب تأخر ما عجلت » قال و كان كذلك .

يرفض اعانتبه

واما نزاهة نفسه فحدثوني انه لما قل ماله ولم تنقص وينصوه أن بقوم الماله أوصاه بياضة بن عزوز وصاية نصيح مشفَّق ، قال له : يا شيخ ان مالك قد قل ، ومؤونتك قد كثرت ، فهل في خمسين ويبة تمرا أو مائة شاة من أحمد تكون لك منعندى وضعفاء اهل الدعوة ، فقال له لا والله ان فيما ابقى الله لكفاية أؤدى منها حقوق من ذكرت ولو على عسر ، ولكن اذًا كنت فاعلا فقم بحقوقهم كما قام به غيرك ، وتولى ذلك ينفسك ومالك .

> امتزاله للفتنية والهبروت متبها

واما ورعه فان وهبية كنومة لما خرجوا منها لمكيسدة كانت من نكارتها خرج جدى من البلد يلتحق باخوانــه غير معلن فتنة ولا مسمرها ، فقاموا اليه بجمع من أهـــل الفتنة من النكار ، فقال قائلهم كيف نترك فقيه القـــوم ينجو وضربوه بل طمنوه طعنة من أراد قتله ، فنجاه الله منهم ، وخرج جريحا وكان معه بعض اصهاره فافلتــوه ، واستحوذوا على دور الوهبية فلم يدعـــوا فيها شيئــا الا انتهبوه ، وكانوا قد اصابوا له ذخرا كثيرا ، أفلا تــــرى أنهم قد أذوه في النفس والمصن والمال والآل؟ ومع ذلك فلم يكن منه الى احد منهم اذى فى شىء من الاشياء قبـــل الفتنة ولا بعدها .

واما نظمه فقد سمعته من أبي وامتنع ان يروى لي شيئا من شعر أبيه أو شعر نفسه ، فأنه كان يقول لى أنت أشعر منى وانا اشعر من ابي ، وحدثوني ان رجلا جام الي جماعة في «كنومة» بعد موته فشكا علة مزمنة اشرفت به على الموت لا يدرى ما هي ، ولم يدع علاجا الا عالجها فلم يجد الشفاء فقال له رجل منهم هلم بثلاث بيضات من بيض الدجاج فأتاه بها ، فقال له : اذا كان الغد فجئني فقال له اطبيخ هذه البيضات في ثلاثة ايام كل يوم واحدة وكلها متواليات كل صباح واحدة ، وفعل الرجل العليل ما امره به فبرثي بأذن الله في اسرع وقت ، فجعلوا يتعجبون ، ثم سألسوا الرجل العالج ما زدت في البيضة من الخصائص ؟ فقال ما زدت فيها شيئًا ، غير انى رأيت علة اعيت الاطباء فعلمت انها لا تبرأ الا بمنة من الله الذي ابتلاه ، فناجتني نفسي ان اتوسل الى الله ببعض أوليائه فغرجت الى قبر سليمان المزابى فلما كان الصباح استخرجتها فكان فيها ما رأيت من البركة .

ومما جدثنى به ابى عنه رحمهما الله ان اهل قسرى « تقيوس » كانوا يعمرون جنات غابتهم بالمناصفة ، فيكون لهم النصف من تمرتها وللسلطان النصف، ثم يودون العشر من النصف فكانوا بذلك فى ضيق شديد ، وكان كل واحد منهم يحتال فيما يتخلص به من ذلك قبل امتداد يد عامل السلطان ، ولما كان سنة من السنين خسرج المراصون الى « تقيوس » يخرصون التمر فلما قربوا من جنة الشيخ وعلى انهم يدخلونها بعد غد وكان ذلك يوم الجمعة ، فتقدم

الشيخ الى الخدام فقال اريد تخفيف ما قدرنا عليه لنسبم من ان يخرص علينا ، فجعلوا يقتلعون العراجين من كل نخلة نصف غلتها والثلث والربع على حسب ما يأمنسون غائلة العامل ، فلما جمعوا ما أرادوا جمعه من التمسر وجعلوا يحتالون في تنقيله حتى يدخلوه البلد ليلا اذا بالخراصين قد دخلوا من طرف الجنة ، لانهم قالوا نريد ان نخرص هذه الجنة ونطلع لئلا تفوتنا صلاة الجمعة ، فلما رآهم وبين ايديهم كدس عظيم يراه الاعمش عن بعد فخاف ما يخاف امثاله ، وقال ، «اللهم لا تفضح شيبتى» قسال فوالله لقد اجتازوا الى الجنة وخرصوا ثمرها فاعماهم الله عن الكدس فلم يروه ولا خرصوا النخل التى هو فيها ، فقال اما الآن فنرفع ثمرنا علانية والحمد لله رب العالمين .

### يـوسف بـن سـدميمان

ومنهم يوسف بن سدميمان رحمه الله ، من المعدودين في القوامين بالليل ، والصوامين بالقيسل ، والداعسين المستجابين المسيبين والصابرين وان كانوا مصابين ، حدث أبي رحمه الله قال كان هذا الشيخ آخر اشياخ اهل الدعوة من اهل دقاش » يعنى منزله من قرى ( تقيوس ) وكان في أخر عمره قد اصيب بصره ، وقل ماله فلم يزدد بذلك الا رضى بقضاء الله ، واجتهادا في طاعبته ، وكان الزوار يقصدونه من كل ناحية تبركا به ، قال فقصده يوما عزابة كنومة يزورونه وفيهم أخى محمد ، وكان حدثا ، وذلك بعد وفاة ابيه ، قال محمد : فدخلنا عليه فصافحناه وسلمنا عليه ، وقال للمزابة من هذا معكم اسمع صوته ولا اعرفه ؟ قالوا له ان هذا من أولاد الشيخ سليمان قال ثم بكى عند ذلك ، وقال الي يا ابن الحبيب ثم انشد متمثلا :

كانهم لسم يكسونسوا عارفسين ينسا ولحم نكحن لهجم بالامس الحجوانا

قال ثم أورد علينا من المواعظ والمكم والامثال ، ما لم أسمعه من احد قبله ولا في حلقة من الحلق.

وحدثنا أبو الربيع ان يوسف بن سدميمان سار من درجين يريد توزر قصحب ناسا من العرب فكانوا في ابلهم ووجدوا في الطريق خصباً عظيماً لم تسمح نفوسهم بان الشيخ بمابي يتجاوزوه ولم ترعه ابلهم ، فساروا ثلاثة آيام بين نفطـــة ﴿ مَنَاكُلُ ٱلْسَالُا وتوزر ، قال والشيخ معهم لم يذق طعامهم ولا شرابهم ، قال فلم يدخل توزر الاوقد أذاه الجوع والعطش، فكان أول من لقى بها جماعة من اهل درجين فرغبوا اليه ان يتندى معهم ، وقد عرفوا ما دلهم على شدة ما ناله من الجوع ، قال ومعهم صرة ينفقون منها ويقضون بها حوائجهم فأخذوا منها ما اشتروا به غذاءهم وغذاء الشيخ فأكلوا ودعا لهم بالبركة وانصرف الى تقيوس ء قال الدرجينيون فاقمنا أياما ننفق من تلك الصرة ونقضى منها حوائجنا وخرجنا من توزر والصرة بحالها لم ينتقص منها شيء . والحمد لله رب العالمين .

المسراب

تم كتاب الطبقات بحمد الله العظيم وحسن عونه الكريم والله الموفق

# فهرس العناوين والمواضيع الواردة في الجزء الثاني من كتاب الطبقات

| 201  | ذكر طبقات المشائخ وسيرهم                   |
|------|--------------------------------------------|
| ,    | الطبقة الثانية 50 ـ 100 هـ                 |
| 201  | عبد الله بن وهب الراسبي                    |
| 202  | حرقوص بن زهیر                              |
| 202  | الاحاديث المنتحلة فيه                      |
| 205  | جابر بن زید الازدی                         |
| 206  | جابر يدعو الناس الى الاعتبار               |
| 207  | جابر يتمنى لقاء الحسن قبل ان يموت          |
| 208  | يحبس لكى لا يذهب الى الجج                  |
| 209  | حكم عطاء الجبابرة من الحكام                |
| 21,0 | رأى جابرني الهرم العاجز عن الصيام          |
| 210  | لا تكافى، الاساءة بمثلها                   |
| 211  | جابر يتهرب من القضاء                       |
| 212  | رأى جابر في القدر                          |
| 214  | عبد الله بن آباض التميمي                   |
| 214  | أبو بلال وعروة الشاريان                    |
| 215  | أول سيف سل للشراة                          |
|      | ابو بسلال مرداس ينجو مسن الموت             |
| 217  | فيعبود اليسه                               |
| l .  | رأى الشراة وخروجهم على الظلمة              |
| 222  | يقتلون غدرا لاجــل محافظتهم على<br>المادات |
| 222  | المسلاة                                    |

| فذ    | حوار عروة مع ابن زيــاد وقد ا          |
|-------|----------------------------------------|
| 224   | للقتسل                                 |
| 225   | خشىية ابى بلال وخوفه من الله           |
| 226   | عمران بن حطان                          |
| 228 \ | تنقل عمران في أحياء العرب مختفي        |
| 232   | جعفر بن السماك العبدى                  |
| ٦     | وفوده مع جماعــة على عمــــر بن عبــــ |
| 232   | العزيسز                                |
| 233   | صحار العبدى                            |
| 233   | قريب وزحاف ابنا مالك                   |
| 234   | يكفرون عن خطتهم بالخروج للشراء         |
| 235   | الناس يومئذ على ثلاث فرق               |
| 235   | الاحنف بن قيس                          |
| 236   | ایاس بن معاویة                         |
| 236   | اياس يتهرب من القضاء تحرجا             |
| ,     | الطبقة الثالثية 100 = 150 هـ           |
| 238   | ابو عبيدة مسلم                         |
| 239   | ابو عبيدة يتسم بالتشدد                 |
| 239   | حد الغبن في البيع كما يراه             |
| 241   | حجة ابي عبيدة في القدر                 |
| 242   | رأى أبي عبيدة في ضمان المكترى          |
|       |                                        |

بقية الشراة تقتص من حاربهم 223

| add a set to                             | Lam. 1. 1.                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تعرض أهل المدينة لابي حبزة 265           | يوصى أن ينوب عنه الربيع في الموسم 245       |
| خطبة ابي حمزة بمكة 266                   | ابو عبيدة يحاجج واصل بن عطاء 246            |
| خطبته بالمدينة                           | ضمام بن السائب 246                          |
| ابسبو الحسر وطريقتة الحكيمة في           | حاجب الطائي ابو مودود 248                   |
| استصلاح الإحداث 269                      | اخوانه يتحملون عنه دينه بعد موته 250        |
| الطبقة الرابعـة 150 ــ 200 هـ            | الفقيه من يفتى الناس بما يسمهم 251          |
| الربيع بن حبيب                           | الحروج على الظلمة غير واجب الا على          |
| اليمين تنعقد على العلم 274               | من تعلوع 251                                |
| مــات فاخرجوا عنــه الوصية لانه          | يتأخر عن رفقته ليشهد الجمعة 252             |
| يدين بها                                 | أبو عبيدة عبد الله بن القاسم 253            |
| في الربيع كفاية عمن سوا، 276             | يترك نصيبه فيالربع من المال المراب 253      |
| واثل بن ايوب الحضرمي 278                 | ابو نوح منالج الدهان 254                    |
| محبوب بن الرحيل 278                      | عاتكة تسال جابر عن ثلاث مسائل 255           |
| عهد محبوب ورسالته الى طالب الحق 279      | ابو روح ومازن ابنا کنانه 255                |
| ليست الطاعات في مستوى واحد               | ابو روع رسان التقوى والعبادة 255            |
| وكذلك المماصى 279                        |                                             |
| البشر لا يخلون من عيب 282                | الو معدد المهدي                             |
| محبوب يشكو أهل زماله 284                 | احسن اجسری یس دری                           |
| ھۇلاء اولى بالاقتدا. بھم 286             | ان لــك اخــوانا على مذهبك وانــت<br>بد ترب |
| الشيء يعرف بضده 286                      | لا بشري                                     |
| الحكام الجورة لا يقفون عند حدود الله 287 | וופ רוב ושפופנים                            |
| علماء السوء يخدمون ركابهم 287            | عبد الله طالب الجلق وابو حيزة               |
| جملة ما يدين ب أهـــل الدعوة             | ואפוול ושוולט                               |
| ويدعون اليه 288                          | ليعن العوج الى اللبيان و الل                |
|                                          | اخبار ثورة طالب الحق وابى حمزة 260          |
| ابو عسال الحالم                          | يتعظ به ميتا فيتوب                          |
| الطبقة الخامسة 200 250 هـ                | لا تكون للزجل مكانة ان لم يرغب              |
| ابو عبيدة عبد الحميد الجناوني 201        | في الشراء 202                               |
| ابو زكـرياء التكوتي وابــو مرداس         | وقوع أبي الحر في ألاسر 262                  |
| مهاصر 291                                | اجتماع ابي حمزة بوفود الحجيج 264            |
|                                          |                                             |

| منزو بنت باثمان وامنيتها المتعبة 310                                | سيشملنا غضب الله أن سكتنا عن              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| مهدى النفوسي 313                                                    | المنكس 293                                |
| ابو مسور يصلتين النفوسي 315                                         | ابو مرداس كالغزال يفر بنفسه 294           |
| عبر الشيخ حتى صار غريبا فأهله 315                                   | ابو ميمون الجطالي 294                     |
| ابنة الشيخ وآراؤها المسيبة 316                                      | معاذ الله أن أكون وأجدا وتكونوا           |
| ابو محمد عبد الله بن الحير 316                                      | معدمـين 296                               |
| الطهارة تغلب النجاسة ما وجدت                                        | أبو المنيب محمد بن يانس 296               |
| لها وجهــا 317                                                      | كرامة يظهرها الشيخ لرفيقه 298             |
| صلاة الشيخ وتبتله 317                                               | لم يغضب لله قط الإنصره 299                |
| الشحيح محروم من خيرالدنيا والآخرة 318                               | الشيخ يقتصر على القليل من الزاد           |
| الطبقة السادسة 250 ــ 300 هـ<br>الامامان محمد بنافلح وابنه يوسف 319 | اثناء تفرغه للعبادة 299                   |
|                                                                     | ابو خليل اليدركلي 299                     |
| سروس بن سے مسر ی                                                    | شهادة المسائخ له عند احتضاره 300          |
| سبت سروس في ال                                                      | يحث اولاده على ملازمة مجالس الذكر         |
| -3-22 6-33-6                                                        | والبحث عنها 301                           |
| التقاء عمروس بالشيخ محمد بن                                         | الشيخ ابان بن وسيم 301                    |
| عبوب<br>توكله أمه على وصيتها وهو في المهد 324                       | أبان سهل للناس في ثلاث شدوا               |
|                                                                     | فيها 303                                  |
| ابلا سروم دیسان بی برد.                                             | مكانة اخيه تحفزه على التعلم والاجتهاد 303 |
| يعدون مان الشيم بحيث                                                | كيف كان الناس وكيف اصبحوا 305             |
| يحسم النزاعوالتهوريحسنالتصرف 328                                    | الشيخ ابو مهاصر موسى بن جعفر 305          |
| يلوم شيخه لانه رآه على ميثة غير<br>لائقــة                          | ينم البادية لانه لا يتمكن فيها من         |
|                                                                     | الطهارة 306                               |
| ابو مصور الياس                                                      | لم تضحكون من اتــاني وقد اقامت            |
| ثلاث مكارم لم يخــل منها بيـت                                       | عليكم الحجة ؟ 307                         |
| اپی مطبور                                                           | ابو عثمان المزاتي ، باثمان ، 308          |
| الشيخ يعقوب بن سهلون الطرق 331                                      | يتعظ بالحيوان الذي يسعى ولا يدخر 308      |
| وصية الشيخ لابنه 332                                                | نساء يتمنين التفاني في خدمة الغير         |
| ابو محمد ملي 332                                                    | رجاء ما عند الله                          |
|                                                                     |                                           |

| 350          | الفاهم لعلة الحكم هو الفقيه                                      | يابى أن ياكل من طعامه لانه يحمل<br>له شهادة                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 351          | الشيخ ابو سهل الفارسي                                            |                                                                             |
|              | الديــوان الذي نظــــــه في جــزائر<br>بني مزغنة                 | تغير النعم من سوء تصرف الناس 333                                            |
| 352          |                                                                  | الشيخ سعد بن ابي يوسف 334                                                   |
|              | الطبقة الثامنية 350 ـ 400 هـ                                     | الشميخ ياكر وداود بن يكرين 384                                              |
| 353          | ابو نوح سعید بن زنفیل                                            | الطبقة السابعة 300 ــ 350 هـ                                                |
| 353          | ابو صالح بكر بن قاسم                                             | الشبيخ ابي مسور يسجا البراسني 336                                           |
| 354          | شدة الشيخ على الجناة                                             | راي العالم له جانب من الصواب 338                                            |
| 354          | العرف له اعتباره في المعاملات                                    | الصبر الجميل وصفته 338                                                      |
| 3 <i>5</i> 5 | الحق لا يختلف باختلاف الناس                                      | الشيخ سحنون بن ايوب 339                                                     |
| 355          | الحكم فيما اذا تخلى الورثة عن<br>التركة                          | ابو الخطاب وسيل بن ستتن 339                                                 |
|              |                                                                  | الشبيخان أبو القاسم مخلف وأبو<br>خزر يغلا                                   |
| 357          | يتحمل الشيخ المشاق للابقاء على اثر<br>الصالحين                   | خۇرىغلا كاتىلىكىلىك                                                         |
| 358          | الرخص الثلاث التي افتي بها                                       | لا تتسرع الى الحكـم السىء ما وجدت<br>محــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 361          | ابو زکریاء فصیل بن ابی مسور                                      |                                                                             |
| 362          | تسلط ابن وانبوی علی الجزیرة                                      | الشبیخ ابو صالح جنون بن یمریان<br>الورجلانی                                 |
| 363          | اهتمام الشيخ بالطلبة واعانتهم                                    | وصية الشبيخ لبنيه 343                                                       |
| 364          | ابو عبرو النميلي                                                 | الشيخ ابو محمد جمال المدوني 345                                             |
| 365          | جند المعز ينكلون بعدة مشائخ                                      | يختلفان لاجل كتاب فيفصل بينهما                                              |
| 365          | ابو موسى عيسى الزواغي                                            | الشيخ برأي مصيب 345                                                         |
| 367          | ابو نوح سمید بن یخلف                                             | يشبح على نفسية وعياله فيطعمه                                                |
| 368          | التصرف في مال الغير جلبا للمنفعة                                 | يشح على نفست وعياله فيطعمه<br>الشيخ قسرا 346                                |
| 369          | ابو محمد واسلان بن يعقوب المزاتى                                 | على العالم أن ينظر للجاهل ما يصلح<br>ليه                                    |
| 370          | اجتهاده في طلب العلم                                             | 346                                                                         |
| 371          | يتعجبون من حلمه فيمتحنونه                                        | يقنت في الصلاة موافقة للجماعة 347                                           |
| 372          | ابو صالح الياجراني                                               | رأي الشبيغ في طهارة الثياب بمرور<br>الزمــن                                 |
| 372          | بعض ما ذكر من كرامات للشيخ                                       | الزمان المعدد                                                               |
| 373          | نطق من وارجلان اعتزالا للفتنة<br>خروجه من وارجلان اعتزالا للفتنة | سليمان بن زرقون وابن ماطوس 349                                              |
|              | عروبه من وارجان اساراتا                                          | التعبد بدون العلم يوقع في الخطأ 350                                         |
|              |                                                                  |                                                                             |

| إ تسارع مزاتة الى الحير 399             | تحرج الشبيخ وشدة ورعمه يقينمه         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن 399     | وقوة ايمانه 375                       |
| ابو محمد عبد الله بن مانوج 400          | الطبقة التاسعة 400 ـ 450 هـ           |
| شیخ حکیم یؤثر فی ابن مانوج 400          | ابو عبد الله محمد بن بكر 377          |
| أخبار عن قناعة الشيخ وجوده 401          | ذكر بعض كرامات للشيخ 379              |
| تحرج الشيخ من الاموال المجهولة 401      | خبر الجني الذي قيل انه كلم الناس 380  |
| العبادة هي التقوى والإخلاص 402          | جبلة من الاحكام الشرعية مسا           |
| لا يرضى منه ان يزوره وعليه دين 402      | استجوب فيه القاضى ابا الحسن 381       |
| وصيته لعمروس الزواغى 403                | مشائخ يتسابقون الى قضاء ديس           |
| يختار ان يترك الناسقبلان يتركوه 403     | 382                                   |
| احبد بن خيران 403                       | الجماعة أهم واوتى من الفرد 383        |
| قطع عدركم يا أهل قسطيلية 403            | ضيوف الله اولى بالإكرام 384           |
| ابو الخطاب عبد الستلام 404              | خبر خروج الشيخ من أريغ 385            |
| موازرة الشبيخ الامام أبي عبد الله       | رأي الشيخ في بعض كتب الفقه 386        |
| H05                                     | الآخرة تقوم احيانا بالدنيا 387        |
| يهجر أهلسه ويقيسم بينهم لاحياء          | الخوض من جديد في مسألة الحارث         |
| دين الله 405                            | وعبد الجبار عهد الجبار عمد المالة عمد |
| محاصرة قلمة بنى درجين وتهديمها 407      | الاستبداد بالرأي يفرق الجماعة 389     |
| الشبيخ ابو عمران موسى بن زكرياء         | وصبيته رحمه الله لبعض تلامدته 390     |
| المراتي 409                             | تحرج الشيخ من الاموال العامة 391      |
| المشائخ السبعة وتأليفهم للديوان 409     | ابو يحيى زكرياء وابو القاسم يونس 398  |
| الشيخ يتأسف على ثلاثة فاتته 410         | حكم طهارة ما صنع من نبات الارض 393    |
| فضل تعلم العلم ونشره 411                | أخوة في الله تصل الى الدلالة 394      |
| ابو اسماعيل البصيرابراهيم بنملال 412    | الشيوخ الثلاثة من كنومة ب 395         |
| لا يحل المبيتعند قوماعلنوا بالمناكر 412 | بتحرج من تقديم مساعدة لمبد آبق 395    |
| ابو محمد عبد الله بن الامير 413         | ين الله لا يرضى بالذلة 396            |
| العمل في الحالال فضيلة ما لم يضر        | الغرماء طبائع مختلفة 397              |
| بالآخــــرة 414                         | ختل الامن في زمنهم حتى سقط            |
| ابو زکریاء یحیی بن ویجمن 415            | رض الحج                               |
|                                         |                                       |

الحكم فيمنعليه تباعة لا يعلمصاحبها 429 كيف كان الشيخ ايام التلمدة 30 ابو العزيز يدعو الشيخ ماكسن الى 432 الاهتمام بأولاده يطلبون منه ان يرخص لهم في الاموال والانساب ليرجعوا الى مذهبه 434 أهل جربة يبتهجون بمقدمهم فتن أهليه في وغلانة وسوء مصيرها 435 يفرمن وغلانة اعتزالا للفتنة 436 ابو سليمان داود بن ابي يوسف 437 الشبيخ يشكو جهل الناس بالاحكام 439 الشرعيسة ابو القاسم يونس بن ابي الحسن 440 ابو الربيع سليمان الزلفيني يأبى من ارتكاب المكروه ولو يجره ابو العياس احمد واخوه يوسف ابتأ 442 الشيخ ابي عبد الله فضل ابي العباس وخدمته للمذهب 443 عجما لاحوال الناس يفعلون خملاف ما يعلمون سبب اقبال الشيخ على التأليف 444 الفتنة التي وقعت بأريسغ وخسروج المشائخ منها 446 ابو العباس احمد الوليل ساعة تجسل ظهرت له ونــزول 448 حوراوين عليه 448 ابو زكرياء يحيى واخوه زكرياء يأبى من تلامذته التوقف دون اكمال الدراسة

الناس في شيئان عيلى بين الافراط 415 والتفريط الشيخ يابي عليه ان يمذكر الحديث 416 بدون سند 416 يحاسب الله العبد على مبلغ عقله الشيخ يحبس الاب ليـؤدى دينه 417 عل أبئة 417 ا بو عبد ألله محمد بن سليمان 418 بعلم الطلبة وينفق عليهم 419 حكم التزوج في مرض الموت الشبيخ ابو مكدول الزنزفي 420 421 ابو موسى يزيد المزأتي 421 مساعدة الشبيخ لقبائل مزاتة يسال المرء عن جاهه كما يسأل عن 422 ماله 422 إبو يعقوب يوسف بن سهلون مصاب الشيخ في لسانه وسبب ذلك422 الحكم الشرعي في التي ينعي زواجها رجسلان كتابة عقود الطلاق والنكاح تدفسع الشيك الطبقة العاشرة 450 - 500 هـ ابو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي 425 يستهزىء بدعوة الصالحين فيصاب بها المكم الشرعي في الوصية لوارث وصية الشيخ ابي الربيع لتلامذته 427 هل العلم بالفرضواجب كالعمليه ؟ 428 الشبيخان ماكسسن بن الحسير ومزين الوسيانيان

على الاب ان يمين ولدم على برم 474 وصية الشيخ ابي محمد اللواتي 476 لاهل الدعوة ابو محمد عبد الله بن محمد اللنشي 481 تصرف أهوج يثير فتنة 482 ابو عمرو عثمان بن خليفة السوفي 483 مجادلة بالباطل تؤدى الى انقبراض المذهب من حامة قايس 483 الطبقة الثانية عشر 550 ... 600 هـ الشيخ ابو عمار عبد الكافي 485 ما كان من الشبيخ ابي عمسار وهو يتو نس استلة الشيخ أبى عبد الرحمن الكرتني والاجابة عنها حكم مال من اشتهر بالإغارة والنهب 490 الشيخ ابو يعقوب يوسف السدراتي 491 وابنسه انقطاع الشيخ الى خدمة العلم 492 حرص أهل وارجلان على الاستفادة 492 وصول الدعوة الموحدية الى وارجلان 493 الحديث عن حجازية ابي يعقوب 494 ابو يعقوب يوسن بن خلفون 495 خبر اختلاف الشيخ مع السزابة في مطالعة كتب المخالفان للمذهب أبو عبد الله محمد بن على 499 الصلح الذي تم على يده بين أهل درجين أبو زكرياء يحيى بنصالح البراسني 502 ما كان منه ومهم في الطريق الى نفسز اوة

احكام شرعية في الخلسع والتصرف في مال الابن والزوجة 450 ينبغى للانسان ان يتزوج كفاء 450 من ينبغى أن تجالس 451 مصالة بن يحيى وفلفول بن يحيى 451 شدة ثقته في الله 451 احتفاء الشيخ بتلامذته 452 ابو موسى عيسى بن يرصوكسن 453 الشبيخ أحيى مسواتا فظهرت فيه 453 خبر خيل الميورقي عندما وصلت 454 الموضيع اسماعيل بن يدير 455 ديوان العزابة والذين تعساونوا على 455 تالىفىيە الطبقة الحادية عشر 500 سـ 550 هـ عبد الرحمن بن معلا 457 رؤيى الشيخ وبشارته بالجنة 457 459 ابو اسماعیل ایون بن اسماعیل الحبر عن دار الطلبة والضيوف 459 زباوة والسد المؤلف للشيخ ابي اسماعيل قصيدة ابي يعقوب يوسف في رثاء الشيخ 462 أبو زكرياء يحيى بن ابي زكرياء 470 أبو محمد عبد الله اللواتي 470 انما جعلنا الله احرارا لنملك أمر 471 تقو ستا 471 سفر الشيخ الى قلمة بني حماد 473 قائد بنى حماد يحاصر وغلانة ابو الربيع سليمان بن عبد السلام 513 مكانة الشيخ لدى العبيديين براكش 504 504 ابو يحيى فصيل بن مسعود يخلف بن يخلف وأبنه على 513 الشبيخان ابو عبد الله محمد ، وابو مكانة الشبيغ يخلف لبدى مواطنيه 513 الربيع سليمان خبر وقوع الشيخ في ضائقة عند ابو عبد الله ينهى أهل جسربة عن 514 رجوعهم من الحج 506 المداينة ابو محمد عبد الله بن يحيى العباسي 507 مقابلته مع ابن العبودي المتصوف 516 يعرض عليه الاقامة والنفقة ليحفظه سغرة الشيخ على بن يخلف الى غانة 508 القسرآن 517 ودخول الاسلام اليها 508 عبد السلام بن عبد الكريم 519 الشيخ سليمان بن على ابو نسوح يوسف وابنه ابو ذكرياء 509 ان كانوا أوليساء اللب قان الله 520 احتفاء أمل وغلانة بالشيخ ، وقيامه لا يضيعهم 511 فيها بالعدل والاصلاح 522 الشبيخ يوسف بن سد ميمان ميمون بن أحمد المزاتي ويوسف بن 524 القهسارس



# فهرس الاسماء والاعلام الواردة في الجزء الثاني من كتاب الطبقات

-1-

آمنة « زوج جابر » 210 ــ 213 ابرهة بن عطية 276 ــ 277 ابراهيم بن ابراهيم 413 \_ 428 \_ 439 ابراهيم بن يوسف 413 ابو اسحاق ابراهیم بن ابی یعقصوب يوسف 495 \_ 493 \_ 491 \_ 488 ابراهيم بن يرموز 418 ابراهيم بن ملال البصير 412 ابراهیم بن وانبوی 462 الإبدال السبعة 447 ابد الله السكاك 384 ابان بن وسيم 301 الى 308 أبو روح بن كنانة 255 ــ 256 ــ 269 أبو طالب مكى 205 ابو الحر 260 \_ 263 \_ 264 \_ 269 \_ 270 ابو الوزير 208 ــ 260 ابو العباس احمد بن ابي عبد الله محمد 226 ــ 442 الى 451 ــ و456 و495 و 501

ابو العباس 'أحمد الوليل 433 \_ 434

ابو جعفر احمد بن خران 403 ــ 405

احمد بن الحسين « المتنبي » 477 احمد بن الحسين 476 الاحنف بن قيس 216 ـ 235 اسلم بن زرعه 219 اسماعيل بن يدير 444 - 455 الاسود بن قيس 234 الاشعث بن قيس 215 ـ 235 ابو حمزة الاشعث 208 اشبجع بن قرة 235 اقلح بن العباس النقوسي 316 الامام افلح بن عبد الوهاب 291 \_ 352 519 - 478افلح المرغنى 501 اقلم بن موسى ابو سعيد 519 ابو الحسن افلح 381 ــ 382 أم الرحيل 210 انس بن مالك 205 اياس بن معاوية 205 ــ 236 ابو منصور الياس 321 \_ 322 \_ 329 الى 331

ابو اسماعيل ايوب بن اسماعيل 445

470 الى 459

ابو سليمان أيوب 418 \_ 494

– ب –

ابن بركة 479 ابو غانم بشر الحرساني 322 \_ 323 ابو بكر الصديق 415

بكر بن حماد التيهرتي 439

ابو صالح بكر بن قاسم 342 الى 360 396

بلج بن عقبة 249 ـ 262 ـ 286 البلجاء 216 ـ 217

ابو بلال الشاوى 214 الى 225 ـ 364 بلال بن بدرة 257

بدن بن بحره 201 بیاضة بن عزوز 520

ابن بهلول النفطى 513

باثمان (ابو عثمان) المزاتي 308 الى 318

\_ ث \_

. بنو تبيم 215

ـ ث ـ

ثابت البناني 207

**- 5 -**

جعفر بن السماك 232

ابو صالح جنــوف بن يعريان 341 الى 344 ــ 477

ابو الشمعتاء جابر بن زيـد 205 ــ 206 207 الى 214 ــ 232 ــ 238 ــ 238 ــ 255 450 ــ 255

جابر بن سدرمام 411

- 2 -

الحجاج بن يوسف الثقفي 211 ـ 213 ـ 213 ـ 247 ـ 247 ـ 247 ـ 247 ـ 248 ـ 248 ـ 248 ـ 248

حريث بن حجل الشاوى 218 ــ 219 ــ 220 ــ 222

حرتوص بن زمير 202 ــ 203 ــ 204 الحسن البصرى 206 ــ 207 ــ 233 ــ 236 الحصن بن عدى 235 حليمة المهلبية 284

حبرة الكوفي 241 حبودى بن زوريستن (انظر ميبون ) حبو بن اللؤلؤ 381 حبو بن المعز 444

حباد الصنهاجى 418 حيان بن حاجب 275 حيان بن سالم 239 اب مودود حاجب 242 ــ 245 ــ 250 الى

481 \_ 276 \_ 262 \_ 252 حاجب بن مسلم 284

حارثة بن قدامة 215

- ÷ -

الحباب بن كليب 281 خليفة بن تازوراغت 411

ابو خليل اليدركل 300 \_ 301 \_ 302 304 خلفوب بن وحنين 352 الحوارج 208 \_ 247 خالد بن عبد الله القسرى 258

#### - 2 -

ابو سليمان داود بن يوسف 383 ــ 348 ــ 436 ــ 438 ــ 455 داود بن يخلف 448 ــ 455 داود بن ابى يعقوب يوسف الطرقى 454 داود بن ياجرين 321 داود بن واسلان 444

#### - -

الربيع بـن حبيب 213 ـ 242 ـ 243 ـ 245 ـ 250 ـ 271 الى 278 ـ 416 ابو رحمة اليكشى 498 روح بن زنباع 227 الى 231

#### - i -

زحاف بن مالك 232 ـ 233 ابو زعبل الخزرى 473 زفر بن المارت 230 ـ 230 ابو يحيى زكريا، بن ابي زكريا، قصيل 280 ـ 434 ـ 395 ـ 434 الى

أبو يحيى زكريا، بن صالح اليراسني 502 ــ 503 ــ 504

451

ابو زکریاء التکوتی 292 \_ 293 \_ 294 297 زنفیل بن نوح 436 زید بن حصن 218 زیری بن کملین 356 \_ 357 زیاد بن ابیه 235

۔ س ۔ سحنون بن أيوب 340 سعد بن أبي يوسف 334 ابو نوح سميد بن زنفيل 307 ـ 312 ـ 397 \_ 396 \_ 390 \_ 369 \_ 353 \_ 315 462 \_ 483 \_ 411 \_ 405 ابو نوح سعيد بن يخلف 367 ــ 410 سعيد بن يونس 410 سعيد بن ابراهيم 382 ابن سعادة 218 ابن السكيت 226 ابو الربيم سليمان بن داود 504 ـ 505 سليمان بن زرقون 349 سليمان بن عبد السلام الوسياني 512 سليمان بن على بن يخلف 518 سليمان بن موسى الزلفيني 414 \_ 434 479 \_ 441 \_ 440 ابو الربيع سليمان بن يخلف 403 - 404 424 ال 437 \_ 431 \_ 430 \_ 427 ل 424 482 \_ 479 \_ 461 \_ 460 ابو الربيع سليمان بن ماطوس 358 سليمان بن يعقوب الفرشي 477 ابو سليمان الزواغي 444

سهل بن صالح 242 ابو سهل الفارسي 351 سابق العطار 240 سالم الهلالي 231 ابن سيرين 236

۔ ش ــ

شعيب بن عمرو 248 شعيب بن المعروف 274

- س -

صحار العبدى 233 صالح الدهان ابو نـوح 210 ــ 240 ــ 254 ــ 276

> ابو توح صالح بن ابراهيم 421 الصفرية 261

ابو صالح الراسني 350

ابو صالح الياجراني 371 ــ 372 ــ 359.

\_ قن \_

ضعام بن ابي موسى المزاتي 421 ـ 422 ضعام بن السائب 208 ـ 246 الى 248 276

- 5 -

ابو عبيدة عبـد الحميد الجناوني 291 ــ 305 ــ 477 ــ

الامام (بو عبيده ( انظر مسلم ) عبد الحبيد الفزاني 327 عبد الحبيد الوليل 447

عبد الخالق الفزاني 294
عبد الرحمن بن رستم 471
ابو القاسم عبد الرحمن بن عمر 443
عبد الرحمن بن مملا 457
عبد السلام بن عبد القدوس 248
عبد السلام بن عمران النكسي 484
ابو الحطابعبد السلام بن منصور المزاتي

ابو الخطابعبد السلام بن منصور المزاتى 405 مل 408 مل 408 عبد السلام بن ابى وزجون 369 مـ 481 عبد السلام بن عبد الكريم 508 معبد الله بن اباض 214 عبد الله بن زياد الانصارى 217 عبد الله بن المسن بن على 264 مـ 418 مـ 418 مـ 418 مـ 418 مـ 418 مـ

عبد الله بن زوريستن 395 الى 398 عبد الله بن عبسى الوسيانى 432 ـ 470 عبد الله بن على 261

عبد الله بن عباس 204 ــ 205 ــ 285 ــ 300

ابو عبيده عبد الله بن القاسم 250 ــ 251 ــ 252 الى 254 ــ 274 ــ 278 عبد الله بن سعد 251

عبد الله النثى ( ابو محمد ) 481 ــ 482 عبد الله بن محمد 296

عبد الله المدوني 388 ـ 999

عبد الله بن مانوج 349 ـ 394 ـ 395 ـ 395 400 الى 403 ـ 413 على بن يخلف 403 ــ 512 ــ 515 ــ 516 ــ على بن يعقوب 381 ــ 383 عمر بن الخطاب 202 \_ 203 \_ 415 \_ 477 عمر بن عبد العزيز 232 ـ 233 ـ 236 عمر بن غزوة النفطى 515 عمرو بن عبيد 246 ابو عمرو النميل 364 ـ 365 ـ 396 عبروس بن عبد الله الزواغي 408 عبروس بن فتـــح 306 ـ 314 ـ 319 333 \_ 324 \_1 320 عمار بن ابی عمار 487 عبران بن حطان 228 سـ 226 الى 232 453 العنبر (جد ابي سفيان محبوب) 212 ابن المبودي 515 عيسى بن احمد 488 ــ 491 ــ 508 عيسى بن ابي الحجاج 481 عیسی بن زکریاء (ابو موسی) 486 ابو موسى عيسى بن السمح 342 ابو موسى عيسى الزواغي 365 ... 367 عيسى بن عمر 241 \_ 262 عيسى بن علقمة المصري 209 عيسى بن فاتك التميمي 220 سـ 221 ابو مدوسی عیسی بن پرصوکسن 330 455 الى 453 \_ 372 عائشة أم المؤمنين 206 ــ 213 عاتكة بنت ابي صفرة 255

عبد الله بن مسعود 12 عبد الله بن سجمهان 488 عبد الله بن وهب الراسبي 201 - 218 عبد الله بن يحيى طالب الحق 258 إلى 268 ابو محمد عبد الله بن يحيى 506 ـ 507 عبد الله بن الحر 316 - 317 ابو عبد الله بن الحير 436 ابو عبد الله بن يزيد الفزاري 477 عبيد الله بن زياد 214 الى 221 عبيد الله بن الحسن 252 عبد المليك الطويل 240 \_ 249 \_ 252 277 \_ 262 عبد الملك بن مروان 227 ــ 228 ابو عمار عبد الكافي 393 \_ 425 \_ 485 الى 494 الامام عبد الوماب 292 - 293 - 315 496 \_ 322 عبود بن منار 372 ــ 402 ــ 404 عباد بن أخضر 219 ـ 221 ـ 222 ابو العباس النفوسي 294 ابو عمرو عثمان بن خليفة 427 مـ 481 483 \_ 482 عروة بن أدية الشاوى 215 - 222 223عطية بن عبد الملك 261 -- 262 على بن ابي طالب 415 على بن عبد الحسن التنوخي 236 على بن علقمة 271 على المضرمي 254

- £ -

غيلان الضبي 214 ــ 216

۔ ف ۔

فتوح بن ابی حاجب 347 الفرزدق 230

الفضل بن جندب 239 ـ 250 ـ 259 254

ابو زکریاء فصیـــــل بن ابی سور 318 342 ــ 360 ــ 363

> ابو یحیی فصیل بن مسعود 504 فلفول بن یحیی 423 \_ 451

> > - 4 -

تنادة 200 ـ 213 القمقاع بن عطية 220 قريب بن مالك 232 ـ 233 قرة بن عمر 250 القاسم بن ربيعة الحوني 236

- 4 -

كعب بن مالك **234** كهمس الشارى 217 ــ 220

--

ابن مؤنسة 302 المبرد 215 ــ 227 المتنبى (انظر احبد بن الحسين)

المثنى بن المعروف 278 ابـو سفيان محبوب بــن الرحيل 278 279 ــ 477 ــ 478

> محمد بن أفلح 319 ـ 338 ـ 340 محمد بن حبيب 242

محمد بن خليفة المدنى 242 ابو عبد الله محمد بن الحبر 383 ــ 384

ابو عبد الله محمد بن اخير 383 ـ 384 ـ 385 459 ـ 454 ـ 456

ابر عبد الله محيد بن بكر 295 \_ 282 ـ 402 ـ 405 ـ 405 ـ 405 ـ 405 ـ 436 ـ 436 ـ 425 ـ 436 ـ 425 ـ 425 ـ 436 ـ 440 ـ 446 ـ 451 ـ 440

ابر عبد الله محمد بن داود 504 ــ 506 609

ابو عبد الله محمد بن سعيد 497 498 ــ 499

ابو عبد الله محمد بن سليمان النفوسي 387 ـ 417 ـ 418 ـ 444

محمد بن سلامه المدنى 242 ــ 248 ابر عبد الله محمد بـن سودرين 891 404 ــ 404

محمد بن صالح 455 ابر عبد اللب محمد بن عبل السولى 499 الى 501

> محمد بن عصمة 471 محمد بن عمران 518 محمد بن سليمان العرجاء 441 محمد بن عيسى بن ابراهيم 224 محمد بن محبوب 323 ـ 357

ابو المنيب محمد بن يانس 297

537

منزو بنت باثمان 310 ــ 311 ــ 312 المنيب بن زهير 289 ابو مرداس مهاجر 292 ... 293 ... 442 ابو مهاجر مـوسى 305 ... 306 ـ 307 314 \_ 313 \_ 312 مهدى النفوسي 313 \_ 314 ميمون بن أحمد المزاتي 511 ... 512 ميمون حمودي بن زريستن 395 الي 399 ميمون بن عبد الوهاب 351 ابو ميمون الجطالي 295 \_ 296 الميورقي (انظر يحيي) موسى بن الياس المراتي 518 ابو عمران موسى بن زكرياء 388 ــ 401 411 \_ 410 \_ 407 موسى بن على 484 ابو عمران موسى بن كنون 384 ابو مودود (انظر حاجب) مازن بن كنانه 256 - 255بتو مازن 222 ماطوس بن هارون 321 ١بن ماطوس 330 \_ 349 مالك بن انسى 267 \_ 268 \_ 472 ماكسين بن الحسير 402 - 412 - 416 437 \_ 435 \_ 438 إلى 428 \_ 421 456 \_ 447

**ــ ن ــ** 

نفات بن نصر 314 نافع بن الازرق 208 ــ 213 ابو يعقوب محمد بن يدير 427 ابو محمد مل 332 ـ 338 ـ 338 ابو محمد النهدى 257 ـ 358 ـ 258 ابو محمد بن بكر بن قاسم 354 ـ 359 ابو حمزة المختار بن عوف 245 ـ 249 18 على 269

ابو غساف مخلد 200 مـروان بن محمد الامـوى 260 \_ 262 263 \_ 265

مزور بن عمران 294 مزين بن عبد الله 422 ـ 428 ـ 429 المعتمر بن عمارة 244 ـ 272 ـ 277 معبد الشارى 218

المسرز الفاطمى (ابو تميم) 326 ــ 344 364

المعز بن بادیس 429 معاد بن أبی علی 442 معاویة بن ابی سفیان 215 ابو مسعود الجربی 468 مسعود بن فدکی 215

ابر عبيدة مسلم 210 \_ 238 الى 358 \_ 358 \_ 322 \_ 290 \_ 276 \_ 272 \_ 450

مصالة بن يحيى 451 ابو مكسدول الزنزفي مط كداسن 348 421

> الملبح 248 المنصور (ابو جعفر) 254 ـ 276 منصور بن خلدين 403

يخلف بـن يخلف 459 ـ 497 إلى 499 518 \_ 512 \_ 505 يخلف التمسحاري 421 يختلفن بن ايوب 455 يزيد بن ابي مسلم 211 ـ 212 يزيد بن يخلف الزواغي 427 ـ 471 ابو موسى يزيد المزاتي 421 أبو يزيد الخوارزمي 258 ابو القاسم يزيد بن مخلد 340 ــ 342 ابو مسور يسجأ الراسني 336 ... 386 478 \_ 381 \_ 358 \_ 353 \_ 348 \_ 337 ابو مسور يصنيتف النفوسي 415 \_ 416 يعقوب بن ابي محمد واسلان 385 يعقوب بن ابي القاسم 381 \_ 383 \_ 422 يعقوب بن أبي موسى 427 يعقوب بن صالح 436 ابو يوسف يعقوب بن سهلون الطرفي 453 \_ 344 \_ 332 \_ 331 ابو صالح يعلو 477 ابو خزر يغلا 339 \_ 340 \_ 341 \_ 421 476 \_ 483

384 ينجاسن بن حمو 429 ابدو يعقوب يدوسف بن ابراهيم 480

يكفول بن عيسى المزاتي 382 مـ 383

ابسو يعقوب يسوسف بن ابراهيم 480 489 ــ 490 ــ 491 ــ 493 ــ 494 ــ 501

ابو محمد يوجين اليفرنى 405 يوسف بن احمد 512 ابو يعقوب يوسف بن ابى عبد الله محمد بىن بكسر 398 ـ 401 ـ 425 ـ 428 هنده بنت المهلب 210 هود بن محكم المهوارى 345 ـ 398 ابو الخطاب وسيل الزواغى 339 ابو معروف ويدران 325 ـ 326 ـ 327 الى 330 ـ 338 ابو ويدران الفطناسي 430

هشام بن عبد الملك 257

370 \_ 478 وائل بن أيوب الحضرمى 271 الى 278 واهل بن عطاء 246 \_ 254 \_ 258

ابو محمد واسمالان 364 مـ 365 ـ 369

#### - ي -

يحيى بن جعفر 421 يحيى بن اسحاق الميورقى 450 ــ 484 495 أبو زكرياء يحيى بن أبي بكــر 351

426 \_ 428 الى 451 \_ 489 \_ 480 \_ 426 أبو زكرياء يحيى بن أبى زكرياء 470 ابو زكرياء يحيى بن ابى عبد الله 509 ابو زكرياء يحيى بن كرنان 393 ابو زكرياء يحيى بن ويجمن 415 الى 417 ابو زكرياء يحيى بن ويجمن 415 الى 417 ابو زكرياء يحيى بـن يونس السدراتي

> يحيى بن ابي يعقوب الطرفي 453 يحيى بن معاد الرازي 447

318 \_ 317 \_ 311

يو يوسف بن زيرى 435 ابو القاسم يونس بن ابى زكرياء 398 الى 421 \_ 396 أبو القاسم يونس ابن ابى الحسن 439 يونس بن يحيى الطنبرى 365 ياجر بن جعفر 391

يوسف بن نفاث 388

أبو يعقوب يوسف بن خلفون 495 ـ 498 ـ 499 ـ 499 ـ 499 ـ 499 ـ 499 ـ أبو يعقوب بن سهلون 502 ـ 508 ـ 508 ابو نوح يوسف بن ابى عبد الله 509 يوسف بن موسى 470 ـ 270 ـ 522 ـ 522 ـ 319 ـ 352 ـ 352



# فهرس اسماء القبائل والاماكن الواردة في الجزء الثاني من كتاب الطبقات

\_0\_ \_1\_

ايفران د وارجلان ، 386 ــ 386 ــ 444 ــ 498 ــ 496 ــ 496

تقيوس 381 ـ 395 ـ 520 تمرينت 413 تمـولست 416 \_ 426 \_ 437 \_ 426 444 تمومىن 489 تلاعيسى 331 ـ 453 ـ 454 توزر 412 \_ 515 \_ 512 \_ 454 \_ 412 توزين 482 تونين 470 ــ 505 تونس 485 تينزراتين 482 تينوال 416 - 417 تينيماطوس 441 \_ 498 تينسل 382 تىقەرت 457 تاجديت 382 ــ 458 تادمكت 367 \_ 374 مكت 381 تامرت « تيهـرت » 292 ـ 294 ـ 295 439 \_ 330 \_ 322 \_ 303

- 5 -

جبال بني راشد 487

\_ j \_

زناته 367 ــ 406 زوانحه 366

\_ \_ \_ \_

سلجماسة 502 بنو سيتتس 225 ـ 441 ـ 458 وادى سوف 480 ـ 482 ـ 492 ـ 499 بلاد الساحل 390 ـ 398

> ــ ش ــ ش ــ شروس 322 شروس 215 الشــام 215 ــ 224

... ص ...

صفين « موقعة ، 202 صنهاجة 352 ــ 353 ــ 407 ــ 408 ــ 408

\_ & \_

طرابلس 339 ـ 347 ـ 347 الى 369 498 ـ 393 ـ 404 ـ 407 ـ 434 ـ 393 505

- 2 -

العراق 227 ــ 271 ــ 278 عمان 206 ــ 203 ــ 273 ــ 278 ــ 498 جبال بنى مصعب د مزاب ء 387 ـ 482 ـ 487

عربه 357 ــ 354 ــ 347 ــ 342 ــ 397 429 ــ 425 ــ 402 ــ 400 ــ 363 ــ 361 506 ــ 504 ــ 502 ــ 434 ــ 431

الجريد 340 ـ 421

جزائر بنى مزغنة (الجزائر) 351 ــ 352 يوم الجمل « موقعة » 206 جوجو 319 حادر 310

- 5 -

الحجاز 227 \_ 260 المسجد الحرام 208 \_ 246 حضر موت 242 \_ 251 \_ 261 \_ 278 الحامه 483

---

درجين 352 ـ 499 ـ 500 ـ 511 ـ 512 ـ 512 521

> الدرمون 434 دقاش 521

دمر « جبل » 331 ـ 337 ـ 356 ـ 359 ـ 426

\_ 3 \_

ذي طوي 265

--

المدينة المنورة 260 ـ 263 ـ 265 ـ 267 مرسى اللمجاج 351 مصر 438 مرقه 470

مراکش 503

مزاته 361 ـ 360 ـ 899 ـ 406 ـ 421 ـ 421 مغراره 601

مـزاب انظر (جبل بنى مصعب) مكــة الكرمة 209 ـ 233 ـ 240 ـ 242 ـ 245 ـ 245 240 ـ 252 ـ 260 ـ 262 ال 265 ـ 266 180 الى 271 ـ 328 ـ 365 ـ 360

- ن -

نفزاوة 350 \_ 381 \_ 395 \_ 444 \_ 435 \_ 503 \_ 502 \_ 503

جبل نفوسة 292 ـ 294 ـ 295 ـ 396 ـ 398 ـ 391 ـ 398 ـ 391 ـ 3

– ي –

بنو يراسن 361 اليمن 260 بنو ينجاسن 224 ـ 472 بنو يوجين 432 ـ 432 ـ 432 - غ -

غدامس 301 بنو غيره 387 ـ 412 غانه 516

\_ ق \_

فزان 301

- ق -

قرطبه 495 قدید 265

نسطينسية 350 ـ 382 ـ 350 تسطينسية 492 ـ 482 ـ 480 ـ 459 ـ 440 ـ 410

تصر بکر 343

**تم**ر مانو 328

تلمة درجين 352 \_ 406 \_ 407

قلعة بنى حباد 441 ــ 471 القسميروان 326 ــ 361 ــ 364 ــ 371 431

تنطرار 383 ـ 482 ـ 500

تابس 421 س 444

\_ # \_

كدية بن غيرة (نظر عبرة) كنومه 395 405 ـ 459 ـ 519 ـ 405

- 5 -

لطه 389 لماية 413 لواته 382

| 482 _ 472 _ 460 _ 459 454 _ 440        | <b>- 9 -</b>                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 458 _ 495 _ 492 _ 487 _ 486 _ 484      |                                          |
| 506 _ 502                              | وغلانة 382 _ 417 _ 434 _ 473 _ 480       |
| بنو وارزمان 385                        | وادى القرى 260                           |
| بنو وارتيزلن 381 ــ 382 ــ 391 ــ 407  | وارجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بنو وليل <del>44</del> 2 ــ 454 ــ 455 | 437 _ 434 _ 433 _ 431 _ 429 _ 422        |



### جسدول التصويبات

رغم اجتهادنا فى اصلاح الاخطاء فقد بقى البعض ننبه اليه القارىء فيما يلى : ورد اسم مدينة قنطرار بالراء وبالنون قنطنار احيانا ، سما تعدر على تحقيق اسمها ، وافادنى بعض المشائخ انها بالراء على المتداول.

| الصسواب                  | الخط               | السطس | الصحيفة |
|--------------------------|--------------------|-------|---------|
| ابو قاره محمد بن ابراهیم | ابو فاره ابراهيم   | 7     | п       |
| وبينك                    | وبينك              | 13    | ٦       |
| مولی بن عباس             | مولى بن العباس     | 22    | 11      |
| ثم ليممين                | ثم ليممن           | 21    | 12      |
| حثوا المطي               | حثو المطي          | 7     | 15      |
| قد علمتموه               | قد علمتوه          | 17    | 23      |
| فأملى السفر              | قاملا السقر        | 9     | 82      |
| وكان في القتلي           | وكان في القتي      | 12    | 89      |
| ثمانين رجلا              | ثمانين رجل         | 25    | 90      |
| في ابتداء اشتفالهما      | في ابتداء اشغالهما | 6     | 97      |
| ومدارستها                | ومدارستهما         | 12    | 108     |
| مستشنعة                  | مستنشمة            | 22    | 106     |
| ان یخلد فی کتاب          | ان يجلد في كتاب    | 13    | 114     |
| وتلعثم                   | وتعلثم             | 5     | 113     |
| احداها                   | احداهما            | 22    | 116     |
| وحبرصا                   | وحرصها             | 1     | 118     |

| الصواب                  | الخط                | الصحيفة  | السطس |
|-------------------------|---------------------|----------|-------|
|                         |                     |          |       |
| مذاكرة الطلبة           | مذكرة الطلبة        | 22       | 120   |
| الى أبى القاسم          | الى القاسم          | 7        | 125   |
| واذا دفعوه              | واذا ادفعوه         | 8        | 126   |
| فازداد حنقا             | فازدادوا حنقا       | 16       | 127   |
| بتقيوس                  | بتفيوس              | 18       | 128   |
| ووارجلان                | واورجلان            | 20       | 130   |
| جلدا وشبهامة            | جلدا وشامه          | 19       | 131   |
| الانتهاء فيها           | الانتهاء فيه        | 18       | 139   |
| ومفوق سهمه              | ومقرق سبهمه         | 18       | 140   |
| ولم يثبتوا              | ولم يثبوا           | 19       | 153   |
| فلما ابطاوا             | فلما ابطوا          | 5        | 154   |
| هذه احدى                | هذه احد             | 17       | 162   |
| العمل لما بعد الموت     | العمل بعد الوت      | 22       | 166   |
| قصرت عليهم الحطى        | قصرت عليهم الحطا    | 8        | 169   |
| - ,                     | عابر السبيل في عوته | 20       | 173   |
| على ما فصلنا            | على ما فعلنا        | 14       | 178   |
| وكان طريقه              | وكان طريقة          | 16       | 186   |
| قصمتين مبلوءتين         | قطمتين مملوءتين     | 15       | 194   |
| احذروا غمص الحق وتغميصه | احذروا غمض الحسق    | 14       | 479   |
|                         | وتغميضه             |          | 7/7   |
| بنى وليسل               | بنی ویلیل           | حيث وردن |       |

